# برن. ریسون مارور وایدن: دوین کاریورد







وعالقومي للنرجمة

3

ترجمة: ٣- المال أهر ترجمت

#### يول. ب ديكسون

## الأسطورة والحداثة

(أحلام محالة إلى التقاعد)

دراسة تطبيقية في نقد الأسطورة وراسة تطبيقية « دون كازمورو »

للكاتب البرازيلي : ماشادو ده أسيس

ترجمة: خليل كلفت



هذه ترجمة كتاب:

Retired Dreams: Dom Casmurro, Myth and Modernity, 1989.

Paul B. Dixon

صادر عن:

Purdue University Press, West Lafayette, Indiana, USA.

#### تنويه

رغم أن أمام مترجمى ماشادو ده أسيس (١٨٣٩ - ١٩٠٨) إلى اللغة العربية مهمة ضخمة ( تقع أعماله في ٣١ مجلداً ) حتى مع التركيز على إنتاجه البالغ الأهمية بعد ١٨٨٠ فإن ظهور هذا الكتاب الهام عن رائعة ماشادو : دون كازمورو ، يأتى بعد قدر معقول من التمهيد بترجمة أعماله إلى اللغة العربية.

فى سنة ١٩٦٣ ، صدرت ، فى دمشق ، رواية : كونكاس بوربا ( ترجمة : سامى الدروبى ، دار دمشق للطباعة والنشر – العدد ٦ من سلسلة روائع الأدب الغربى ) ، كما صدرت طبعة ثانية لهذه الترجمة بعنوان : الفيلسوف أم الكلب ؟ ( روايات الهلال بالقاهرة فى جزءين ، أغسطس وسبتمبر ١٩٧٣ ) .

وفي سنة ١٩٩١ ، أي بعد حوالي ثلاثين سنة ، صدرت ، فـــ القاهرة ، رواية : دون كارمورو ( ترجمة : خليل كلفت ، دار الياس العصرية – العدد ٤ من سلسلة القصة العالمة ).

وهناك رواية قصيرة هامة لماشادو ، عنوانها الأصلى : طبيب الأمراض العقلية ، ترجمت بعنوان : مستشفى المجاذيب ، في ١٩٦٧ ، ثم تُرجمت مرة أخرى في ١٩٩١ بعنوان : السراية الخيضراء ( ترجمة : خليل كلفت، دار الياس العصرية - العدد ١ من سلسلة القصة العالمية ).

كما ظهرت ترجمات قمص قصيرة لماشادو في عدد من المجلات ( العربي ، إبداع ، القاهرة ، الثقافة الجديدة ) لخليل كلفت ومحمد عيد إبراهيم ، وذلك على حدّ علمي.

كما آمل أن تظهر خلال ۱۹۹۷ أو ۱۹۹۸ الترجـمة التي أعدّها الآن لرواية ماشادو: مذكرات براس كوباس يكتـبها بعد وفاته ، بالإضافة إلى قصص قـصيرة لماشادو ودراسات عن أدبه ؛ وهي إما مترجمة أو قيد الترجمة .

على أن ظهور هذا الكتاب ذاته يمكن أن يكون حافزا جديدا إلى المزيد من الاهتمام بأدب ماشادو ، قراءة وترجمة ونقدا ، بعد أن ظل ذلك الأدب لفترة أطول مما ينبغى حبيس اللغة البرتغالية قبل أن يخرج ، خلال النصف الثانى من القرن العشرين ، ليحتل مكانته الراهنة المتعاظمة في الأدب العالمي .

#### المترجم

ملاحظة ؛ الإشارات والمراجع الواردة في نهاية الكتاب الأصلى بقيت كما هي مع ترجمة كل ما ينبغي ترجمته كهوامش أسفل الصفحات المعنية .

#### مدخسل

" ليس كلّ شيء واضحاً في الحياة أو في الكتب " . إذا أردنا العثور على دليل قوى على صحة هذا التعبير المخفّف من وطأة الحمقيقة لن نكون بحاجة إلى المضيّ إلى أبعد من رواية دون كارمورو ، الكتاب الذي يشتمل عليه ( الفصل ٧٧ ) ، أو ماشادو ده أسيس الرجل الذي كتب تلك الرواية .

وُلد چواکین ماریا ماشادو ده أسـیس فی ریودی چانیرو فی ۱۸۳۹ لأم برتغالیة وأب برازيلي خلاسيّ . وكانت الأسرة فقيرة للغاية كـما أجمعتُ روايات سيرته ، ولم يتجاوز التعليم الرسمي للصبيّ المستوى الأولى . وهذه التوليفة من الظروف كافيـة عادةً للحكم على شخص بالبقاء في الدرجات الدنيا من السلم الاجتماعي في البرازيل ؛ حيث لا يمثل لا العرق ، ولا الدخل ، ولا التعليم ، بمفرده عاملا محدِّدا كاسحاً ، غير أن اجتماع هذه الظروف الثلاثة كاف تماما عادة . ونظرًا لهذه البنية الاجتماعـية فإن قصة حياة ماشادو تُعَدُّ غير قياسية ، إن لم تكن ملغزة . بدأ انشغال ماشادو بالكلمة المطبوعة في عمر مبكر ، في البداية كجـامع حروف في مطبعة ومـصحح بروفات طباعـة ، وفيما بعد كـكاتب أعمدة لصحف متباينة حول الأحداث الجارية والأفكار السائدة . وكان يحضر المناقشات الأدبية في أفضل مكتبة في المدينة وبالتدريج لفت اهتمام بعض الكتاب البارزين آنذاك . وكان ينهمك طول الوقت في كتــاباته في كافة الأجناس الأدبية الرائجة كمــا كان يقرأ بشراهة . ويضارع نمو شهرته ككاتب ذلك النمو الثابت إلى حد ما لأعماله في المنضج والصقل والتألُّق . ومع شهرته المتنامية هبطت عليه سلسلة من الوظائف الدواوينية الهامة - مناصب حكومية تتسم بمكانة رفيعة لكنها لا تقتضي سوى مطالب محدودة بعض الشيء من حيث الوقت والقدرة على الإبداع . وكانت هذه الوظـائف في كثير من الأحيان إعـانات ضمنية لأفضل المثقفين ، تحقّق الأمان المالي فيما توفّر الوقت للكتابة . وقد تم تنصيبه رئيسا مؤسّسا للأكاديميـة البرازيلية للآداب . وعند وفـاته في ١٩٠٨ ، كان ماشادو ده أسـيس قد تسنّم ذروة المؤسسة الشقافية للبرازيل . ويبدو صعوده من موقع حرمان شديد إلى موقع امتياز أشبه تقريبا بقصة من قصص هوراشيو آلجر Horatio Alger التي يحدث فيها دائما مكافأة

الجسارة والمسئولية والعمل الشاق والإصرار . على أنه إذا كان لنا أن نحكم على أساس أعماله المكتوبة فإن ماشادو لم يقبل مطلقا في الحقيقة فكرة أن المرء يمكنه أن يحقق تقدما بمجرد اتباع قواعد اللعبة . وتبدأ غالبية شخصياته في موقع متفوق اقتصاديا ( رغم أن ذلك لا يتحقق بفضل أية جدارة شخصية خاصة ) غير أنه « يجرى إفقارها » بطريقة أو أخرى بوسائل أقل مادية . وهناك فائزون وخاسرون بين شخصياته ، غير أن اللعبة التي تنهمك فيها هذه الشخصيات تبدو لعبة مصادفة أكثر منها لعبة مهارة . وكثيرا ما يكون ماثلاً هناك عنصر نسبية أو صعود وهبوط : ليس المرء سوى فائز صغير ، أو يفوز يوما ليخسر في اليوم التالى .

والحقيقة أن تأمل حياة المؤلف عن قرب يُلقى الضوء على الطابع العرضى لنجاحات شخصياته ؛ ذلك أن نجاحه لم يكن انتصارا سهلاً أيضا . كان ماشادو يتلعثم فى كلامه بوضوح كما أنه كان يعانى من نوبات الصرع . وربحا كان يعانى حقا من مشكلات تتصل بقبول هوية العرقية . ويشير بعض النقاد إلى اللحية والشعر الناعم الحلاقة فى صوره الفوتوغرافية كمحاولة لإخفاء ملامحة الأفريقية ، ويذكر آخرون تفضيله للشخصيات الأرستقراطية فى أعماله كدليل على مركب نقص عرقى أو اجتماعى . ويجرى الاحتفاء فى البرازيل بزواج المؤلف ( من امرأة برتغالية من أسرة نبيلة ) كنموذج للتفانى المتبادل . وقد غدت الآن سونيقة ماشادو المهداة إلى المحبوبة كارولينا بمناسبة وفياتها إحدى القصائد الكلاسيكية فى اللغة البرتغالية . ومع ذلك فيحتى نجاح هذا الزواج كان مشوباً بخذلان انعدام الذرية . وكثيرا ما تتحدث شخصيات ماشادو عن رغبة فى الأبوة أو الأمومة أو المومة أو عن عن قلقها إن كانت محرومة من تلك الحالة:

على أننى أحسب أنه لابد أن المؤلف قد أحس بإحباط فيما يتعلق بظروف الأدبية كذلك . ورغم أنه لم يسافر قط بعيدا عن ريو دى چانيرو ، فمن الصعوبة بمكان أن يكون هناك كاتب أكثر منه عالمية (كورمو بوليتانية) . لقد أعجب بالكتّاب العظام لكافة العصور والأمم - هوميروس ، فيرچيل ، ثيربانتيس ، كامونس ، جوته ، ستيرن ، پو ، بودلير - كما أن أعالم العربي . ولا شك في أنه كان يعد نفسه ، بمعنى أدبى ، مواطنا عالميا ، غير أن من الصعوبة بمكان أن

نقول إن العالم قد ردّ له الجميل . ولم يكن ليجهل عبقريته الخاصة واحتمال الاعتراف العالمي به . وفي الوقت ذاته ، لم يكن ليجهل حقيقة أن الأقدار حكمت عليه بأن يكتب بالبرتغالية ، اللغة التي وصفها باقتدار أحد معاصريه ، الشاعر أولافو بيلاك Olavo Bilac ، بأنها « مقبرة » الأدب .

وما من كاتب برازيلى يُعَد آكثر جاذبية لكتّاب السيرة أو لأدعياء كتّاب السيرة من ماشادو ده أسيس ، ومع ذلك فإن قليلين من الكتّاب البرازيليين تظل حياتهم مستعصية على المعرفة بعناد كحياته . فالمعلومات الشخصية عن المؤلف نادرة ؛ وإشارات المؤلف إلى حياته الخياصة معدومة عمليّا . وكان ماشادو يؤكد أن الطريق إلى تأليف كتاب ممتع هو ترك الأمور الخاصة خيارجه . ورعم أن الكتاب ، بالامتناع عن المعلومات ، يحفز خيال القارىء . والواقع أن كتاب حياته غامض ، كما أن النشاط الحدسى الذى يواصل الإحاطة بتلك الحياة تأييد رائع لأطروحته (١) .

#### رائعة الإبهام

ورائعة ماشادو ، دون كازمورو ، ليست بحال من الأحوال أقل إشكالية من حياته . ورغم أن الكتاب قد تُرجم إلى لغات عديدة ، فإن عنوانه يقاوم الترجمة بعناد ، ولا أعرف حالة واحدة ظهر فيها باسم غير اسمه الأصلى . ويعنى « دون كازمورو » Dom أعرف حالة واحدة ظهر فيها باسم غير اسمه الأصلى . ويعنى « دون أن يبدو بكل هذه Casmurro شيئا من قبيل Sir Sourpuss ( = السيد النّكَديّ ) ، دون أن يبدو بكل هذه التفاهة . والعنوان لقب ودود منحه للراوى أصدقاؤه بسبب طبعه الشبيه بطبع ناسك ، المنطوى والعنيد بزهو .

ورغم أن دون كازمورو رواية غنية الطبقات ، تنكب على مسائل مثل الإيمان ، والحقيقة ، والمعرفة ، والفن ، والدين ، والسياسة ، فإنها تُعَدّ في المحل الأول قصة حب . ويروى الراوى ، بنتوسنتياجو Bento Santiago ( المسمَّى بصيغة التصغير

بتنينيو Bentinho ، بنت الجيران ، وحيث أنها فتاة ماكرة وفاتنة للغاية ، تُشجّع كاييتو بنتينيو كاييتو بنتينيو للفعل ما تجده على أن يحبها وتبدى بصراحة اهمتماما مماثلا به . لكن هل هو بنتينيو بالفعل ما تجده جلابا ، أم المركز الاجتماعي الأعلى الذي يمثله ؟ وكاپيتو من أسرة أفقر ولم يكن بوسعها أن تقيم في نفس الحي إلا لأن أباها فاز بالجائزة الكبرى في يانصيب . ويتواعد هذان الصبيان في عمر مبكر على زواج كل منهما من الآخر . على أن هناك عقبة كأداء تقف في طريقهما . ذلك أن أم بنتينيو المترملة ، جلوريا ، كانت قد نذرت للرب أن يغدو ابنها الوحيد قسيسا . ويغدو لزامًا على العاشقين الصغيرين أن يتحايلا بطريقة أو أخرى على هذا النذر دون إغضاب دونًا جلوريا . وينسج الاثنان خيوط مؤامرة تكشف فيها كايتو عن قدراتها المذهلة على المناورة . وبعد ذلك بسنوات قليلة – وليس قبل أن يكون قد تعين على بنتينيو أن يقضى بعض الوقت في الذهاب إلى المعهد الديني – يتم المعثور على حل المؤقهما . وتفي دونا جلوريا بنذرها للرب عن طريق التكفّل بشاب آخر ليصير قسيسا . وعندئذ يفي بنتينيو وكاپيتو بتواعدهما على الزواج .

بعد ذلك بخمس سنوات ، بما فى ذلك بعض سنوات نفاد الصبر والقلق لكل من الزوج والزوجة ، يُولد ابن . وسرعان ما يُظهر حزقيال سمتين بارزتين : نزوعه إلى تقليد الناس ، حتى أدق سماتهم الشخصية ، والشبه الذى يجمعه بصديق حميم للأسرة ، إسكوبار . هذا الشبه – هل هو ببساطة شذوذ عرضى للطبيعة ، عزّرته موهبة التقليد لدى الطفل ، أم أن هناك ما هو أكثر من ذلك ؟ ويأبى بنتينيو أن يشغل باله بالتفكير أكثر فى هذا الأمر إلى أن يموت إسكوبار فجاة . وعندما يرى كابيتو تبكى على جشمان الميت قبل دفنه ، يصدمه إدراك مرير . ورغم أنه لا يواجه زوجته لبعض الوقت فإنه لم يعد قادرا على أن يحبها هى أو ابنها . ويأتى الوقت الذى يغدو من المستحيل فيه أن يمتنع عن الاتهام الخاص بأن كابيتو قد خانته ، وأن حزقيال هو ابن إسكوبار . وتأبى كابيتو تأكيد أو نفى مزاعمه لكنها تقر فحسب بأن زواجهما قد انتهى أمره . وهى تقضى بقية أيامها فى سويسرا . ويموت حزقيال شابًا خلال بعثة علمية فى الشرق الأدنى .

وتتعرض مسألة إخلاص كابيت و لإبهام مرفوع إلى الأس الشانى . ووقائع الأمر فى حد ذاتها ملتبسة . غير أنه في ما وراء ذلك هناك عدم اليقين الذى يخلقه الراوى بضمير المتكلم . ويُعد سانتياجو ، الذى يُبدى عدم ثقة بالرابطة الزوجية وكذلك خيالا نشيطا ، مثالاً كلاسيكياً «للراوى غير الموثوق » . غير أن عدم الشقة به لا يجعل لُغنز إخلاص وسلوك كابيتو أقل قدرة على فرض نفسه . ذلك أنه ينبغى أن تكون هناك إجابة على كل حال . وإذا كان لابد من أن يكون لكابيتو أى تماثل مع الحياة الفعلية فلا مناص من أحد أمرين : إما أنها ارتكبت الزنا وإما أنها لم ترتكبه . أما حزقيال فينبغى ، لتكون له صلة ما بالحياة الفعلية ، أن يكون ابناً لشخص ما . وبعد نَشر الرواية بقرابة قرن ، مايزال القراء والنقاد يواصلون الجدال حول هذه القضية . ومن المؤسف أنه لا أحد إلى الآن قد قام بتحديد الطريقة التي تم بها نقل التكنولوچيا الطبية الشرعية الحديثة إلى التطبيق على هذا الأم .

ويؤثّر إبهام الحبكة على مستويات أخرى أيضا لأن تأكيدات الراوى عن الحياة ، والمعرفة ، والرب ، وغيرها ، مستمدّة مجازيا من سرّد علاقته بكاپيتو . ذلك أن القيمة الحقيقية لاستنتاجاته تتوقف على القيمة الحقيقية لروايته عن نزاعهما الزوجى . فليس من المدهش ، إذن ، أن يجد الدارسون إلى الآن صعوبة في التوصل إلى إجماع في تقييمهم لأيديولوچية الرواية أو لنظرتها إلى العالم .

#### مدخل إلى القرن العشرين

وكأنّما بفضل نوع من العدالة الشعرية ، نجد عدم اليقين الجوهرى للرواية يضارعه عدم اليقين في الظروف الخارجية التي أحاطت بها . فقد نُشرت دون كازمورو في ١٨٩٩ أو ١٩٠٠ ، حسب نظرتك إلى هذا الأمر . ذلك أن المراسلات بين ماشادو وناشره ، جارنيير Garnier ، تُثبت أن إنتاج الكتاب اكتمل في ديسمبر ١٨٩٩ ، غير أنه لم يتم تسليمه وبدء توزيعه إلا في يناير ١٩٠٠ (٢) . ولم يكن هناك تاريخ نشر على الطبعة

الأولى ، وهكذا اختلفت البيانات الببليـوجرافية بين هاتين السنتين منذ ذلك الحين . ونظرا لإبهام الكتاب نفـسه ، يبدو من الملائم إلى حدّ ما أن يكون تاريخ نشره ، وحـتى تصنيفه كرواية من القرن التاسع عشر أو من القرن العشرين ، مشكوكاً فيه .

ولكن لماذا تكون منتمية إلى هذا التصنيف أو ذاك ؟ إننى أقترح أن يُعتبر هذا العمل منتميا إلى كلا التصنيفين . ذلك أن دون كازمورو جديرة بالاعتراف بأنها علامة فاصلة ، تُميّز نهاية عصر وبداية عصر آخر . وفي مقال لاذع عنوانه « سفرالرؤيا الحديث » ، يذكر فرانك كيرمود Frank Kermode مطبوعات هامة قليلة صدرت عند منعطف القرن تماما بالضبط ويجعلها محتواها ترتدى أهمية رمزية « كمداخل » إلى عصرنا :

وبطبيعة الحال فإن هذا اللغو عن القرون يمكن النظر إليه على أنه يقوم على التقويم الاعتباطى ؛ إنما هو أسطورة . . . غير أنك إذا أردت أن تُدافع . . . عن التاريخ الأسطورى ، يمكنك أن تفعل هذا جيدا جدا . ففى ١٩٠٠ مات نيتشه ؛ ونشر فرويد كتاب تفسير الأحلام ؛ وكانت سنة ١٩٠٠ تاريخ منطق هوسرل وتاريخ عرض نقدى لفلسفة لايبنيتس لبرتراند راسل . وبمعنى دقيق للتوقيت ، نشر پلانك فرضيته عن الكم quantum فى الأيام الأخيرة للقرن ، ديسمبر ١٩٠٠ . وهكذا فخلال أشهر قليلة ، نُشرت أعمال حوّلت أو أعادت تقييم الطابع الروحى ، وعلاقة اللغة بالمعرفة ، ومناط عدم اليقين البشرى ذاته ، ليصبح التفكير فى ذلك من الآن ليس كنقص فى أدوات البشر بل كجزء من طبيعة الأشياء ، كشرط لما نعرف (٣) .

ورغم الظروف التي جعلتها مغمورة نسبيًا فإن رواية دون كازمورو جديرة بالإقرار

بأنها في حدّ ذاتها عــلامة فاصلة - بوصفها إحدى « الكلمــات الأخيرة » عن رواية القرن التاسع عشر ، وبوصفها مدخلا ملائما إلى الرواية الجديدة للقرن الحالى .

ولشرح أسبابى وراء هذا الزعم ، أرغب فى أن أنظر إلى الرواية ضمن السياق الأدبى العام لكن من منظور خاص . فبوصفها رواية عن الزنا ، تنتمى دون كازمورو إلى نوع واسع ومتميز من الأعمال الأدبية . ويوضح تونى تانر Tony Tanner أنه رغم أن الزنا قد برز فى الأعمال الأدبية لكافة العصور إلا أنه يبدو أنه يرتدى أهمية خاصة فى القرن التاسع عشر :

إنها ظاهرة بالغة الجلاء والوضوح إلى حد أن العديد من روايات القرن التاسع عشر التى ظل يُعترف بأنها «عظيمة » - والتى يُعتقد بطرق متباينة وبدرجات متباينة أنها تشتمل على الاستكشافات القصصية الأبعد مدى في أعماق عصرها - تتمحور حول الزنا ، وإلى حد أنه ، ببعض الاستثناءات ، كان القليلون هم الذين اعتقدوا أن من الجدير بالمحاولة أن يمضوا بالأمر إلى أبعد من ذلك . غير أن النتائج التى ينظوى عليها هذا التعميم الواضح للغاية تشمل طبيعة ووجود الرواية البرچوازية العظيمة ذاتها . . . (٤) .

والأسباب وراء واقع أن هذه الثيمة كانت ملائمة في القرن التاسع عشر لا تستعصى على الاكتشاف . لقد كان عصرًا تستحوذ عليه الأخلاق . فهل كان من المكن أن تكون هناك دراسة حالة مُرضية أكثر من ذلك في نظر جيل مصمّم على عَرض همومه المعنوية والأخلاقية ؟ وكثيرا ما شدّ كتاب عمن عيلون إلى الرومانسية على البعد الشخصى الفردى للمشكلة ، كما هو الحال مع بحث هاوثورون Hawthorne عن الإثم ، والتكفير ، والإدانة ، في الرسالة القرمزية The Scarlet Letter أو تصوير ستندال Stendhal لشخصية حائرة وقهرية إلى حدّ ما في رواية الأحمر والأسود Le Rouge et Le Noir لكن حتى مع هذه المعالجات الشخصية لا يمكننا إلا أن ندرك على الأقل نقدًا ضمنيًا للمجتمع الذي مع هذه المعالجات الشخصيات الرئيسية للقصص . وهناك مؤلفون ، مثل تولستوى في رواية أنّا كارينينا ، كانوا معنيّن في المحل الأول بمسألتي الصواب والخطأ أو بإبراز عواقب الخطيئة . كارينينا ، كانوا معنيّن في المحل الأول بمسألتي الصواب والخطأ أو بإبراز عواقب الخطيئة . غير أن الروائيين أخذوا يميلون ، بصورة متزايدة ، إلى معالجة الأزمة العائلية للزنا بوصفها

أحد أعراض علّة أعم ، وكان موضوع خطابهم الأخلاقي هو المجتمع بصورة عامة . وفي حالة فلوبير ، على سبيل المثال ، يُعد الضجر ennui المستمر والإنفاق المسرف لمدام بوفاري تصويرين لبرچوازية بأكملها صار وجودها معبردا من الرضا ومُفلسًا أخلاقيا . ونحن لانجد أية صعوبة في النظر إلى مواقف الزنا العائلية عند بلزاك على أنها عوالم مصغرة تمثل طبقات كاملة من الناس . وفي بعض الأحيان ، تغدو أمم بأسرها معنية ، كما هو الحال في رواية Unwiederbringlich (في طيّ النسيان) ، للكاتب الألماني فونتانه Fontane \* ،

وفى كتابه الزنا والرواية Adultery and the Novel يُحلّل تانر أو يذكر على الأقل واحدا وعشرين عملا ، قليل منها من أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن العشرين أما أغلبها فمن القرن التاسع عشر ، ويعتبرها أهم الأمثلة على « الرواية البرچوازية العظيمة » التي تتضمن الزنا (٥) . والأمر الذي له مغزاه أن عملين من أعمال ماشادو ده أسيس يظهران في القائمة ، وهما رواية مذكرات براس كرباس يكتبها بعد وفاته póstumas de Brás Cubas في القائمة ، وهما رواية دون كازمورو . والحقيقة أن رواية دون كازمورو مختلفة عن كافة هذه الأعمال الأخرى في ناحية بالغة الأهمية . ذلك أن كل واحدة من الروايات العشرين الأخرى واضحة لا لبس فيها من حيث الوقائع الأساسية . وفي حالتين منها نجد الزنا لا يعدو أن يكون « زنا في قلب المرء » ، غير أن من الجلي الواضح اثنين منها نجد على الأقل انتهاك عاطفي للإخلاص كما ينبغي أن يكون . وفي كافة الخالات الأخرى يكون من الثابت بجلاء بطريقة ما أن الفعل المادي للزنا قد وقع . الكثيرون من هؤلاء الروائيين عزمهم تماما على تصويرها . ذلك أن مسألة الإخلاص الزوجي أو عدم الإخلاص الزوجي تتمي برمتها ، كما توحي العبارتان نفسهما ، الموائمل ، أو الإيمان ، أو الحدس ، أو الشك ، أو الارتياب ، أكثر مما تنتمي إلى عالم الأمل ، أو الإيمان ، أو الحدس ، أو الشك ، أو الارتياب ، أكثر مما تنتمي إلى المي الم الأمل ، أو الإيمان ، أو الحدس ، أو الشك ، أو الارتياب ، أكثر عما تنتمي إلى المي الأمل ، أو الإيمان ، أو الحدس ، أو الشك ، أو الارتياب ، أكثر عما تنتمي إلى

<sup>\*</sup> تبودور فونتانه ( ١٨١٩ - ١٨٩٨ ) كاتب ألماني ألف أساطير شعرية وروايات - المترجم .

<sup>\*\*</sup> ظهرت في الترجمة الإنجليزية بعنوان : Epitaph of a Small Winner " كتابة على قبر فائز معنور " ) -- المترجم .

عالم المعرفة . ومن الناحية العملية فإن الناس لا يمكنهم ببساطة أن يراقبوا أو يراقبن نشاطات زوجاتهم أو أزواجهن ( وناهيك بمراقبة مشاعرهن أو مشاعرهم ) طوال كل ساعات اليقظة والنوم . غير أنه يبدو أن رواية القرن التاسع عشر قد قامت على الأساس الوطيد لمعرفته المفترضة . وقد نبع كامل المغزى الأخلاقي لدى هذه الأجيال من الروائيين من الاعتقاد بأنهم عرفوا الواقع وعرفوا ما فيه من صحيح وخاطيء . ويبدو لي أن هذا الاعتقاد كان سببا هاما وراء واقع أن الزنا القصصي عندهم كان قاطع التحدد . فكيف كان يمكن للواحد منهم أن يستخدم أزمة عائلية كنقطة انطلاق لخطاب أخلاقي مفحم إن كانت وقائع » تلك الأزمة لا يسهل الوصول إليها يقيناً ؟

ورواية دون كازمورو هي الوحيدة ، من قائمة روايات تانر ، التي تدع مسألة الزنا في عالم الحدس . فنحن لا نعرف ما إذا كانت كابيتو قد تورطت في علاقة جنسية مع إسكوبار ، أو حتى ما إذا كانت قد انجذبت إليه بوجه خاص . وهذا الواقع يجعل دون كازمورو نمطا مختلفا جدًا للرواية . ووفقا لألبير كامو فإن : « ما يميّز الإدراك الحديث من الإدراك الكلاسيكي هو أن هذا الأخير يزدهر على المشكلات الأخلاقية والأول على المشكلات الميتافيزيقية » (٦) . ويبدو أن مناقشة كارلوس فوبنتيس Carlos Fuentes للاختلاف الأساسي المميز بين الروائيين الأمريكيين اللاتينيين في القرنين التاسع عشر والعشرين إنما تتوسع حول هذه الفكرة ذاتها :

... كان المثقفون ، في القرن التاسع عشر ، قادرين على إدراك معادلة الحضارة الهمجية ، أو عالم من التقدم في مواجهة عالم من التخلف . لقد عاشوا في عالم ملحمي وكانت استجابتهم هي الملحمة . غير أن هؤلاء المثقفين أنفسهم كان عليهم في القرن العشرين أن يناضلوا في مجتمع أشد تعقيدا بكثير ، داخليا ودوليا على السواء ، ولم يعد يكفي فيه السلاح ، والعقل ، والأخلاق . . . عندئذ بدأ انتقال من التبسيطية الملحمية إلى التعقيد الجدلي ، من ثقة يقينية بالإجابات إلى الشك في الأسئلة .

وتشير هذه الأقوال إلى أحد العوامل الرئيسية التي تميّز رواية دون كارمورو من الرواية البرچوازية التقليدية . فبدلا من البداية بفرضية من فرضيات المعرفة والشروع في تأكيد الحقيقة الأخلاقية ، تقوم رواية ماشادو باستكشاف البديهيات التي تجعل الخطاب الأخلاقي ممكناً . ويبدو أن ما يأتي في المحل الأول هو توجيه الأسئلة بدلا من تقديم الأجوبة : ما هي الحقيقة ؟ هل هي موجودة بصورة مستقلة عن الباحث عنها ؟ وكيف نعرف ؟ وما هي الحدود بين إيماننا ومعرفتنا ؟ وعندما لا نعرف : كيف ينبغي أن نتصرف ؟

#### علامة فاصلة في أمريكا اللاتينية

كان ماشادو ده أسيس أول كاتب أمريكى لاتينى ، ومن المدهش أنه كان أحد أوائل الكتّاب فى أى مكان ، يواجه هذا العالم الروائى الجديد . ويُوجز فوينتيس سمات عديدة لهذا الجيل الجديد من الروائيين الذين بدأوا يزدهرون فى أمريكا الأسبانية فى الخمسينات ، وهى سمات سبقت رواية دون كارمورو إلى تجسيدها :

١ - التحويل الأسطورى: انتقال من الواقعية الوثائقية إلى تصوير الواقع فى صلته بالأساطير الكونية. وسيكون المكون الأسطورى لرواية دون كازمورو أحد الموضوعات الرئيسية لهذا الكتاب.

٢ – الاتحاد بين النقد والخيال: انتقال من الاتجاه الدعائي للنقد الاجتماعي المبكر إلى معالجة إبداعية أكثر إرهافا تظل محتفظة بالتزامها. وقد ناقش النقد الحديث رواية دون كازمورو على أنها قصة رمزية سياسية ونقد للمجتمع الأوليجارشي للبرازيل (٨). ومع أنني لا أوجه اهتمامي إلى البعد التاريخي لذلك النقد إلا أنني سأبين أن الرواية تُوجه النقد لنمط من التفكير يبرز في المجتمعات الاستبدادية وأن المؤلف يستعمل وسائل شعرية لتوصيل ذلك النقد.

٣ - الإبهام : التخلى عن " التبسيطية الملحمية " لصالح أشكال تعبير تعكس بدقة أكثر تعقيد الحياة الحديثة . وكما سبق وأوضحت فإن إبهام دون كازمورو ، ذلك الإبهام المقلق والساحر في الوقت نفسه ، يرتبط بقدر كبير من ثرائها الاستثنائي .

٤ - الفكاهة والباروديا ( المحاكاة الساخرة ) Parody : الاتجاه إلى تبنّى موقف عدم الجدية ، وحتى إلى إبداء بعض الملاحظات الجادة جدا ، وقد ناقش العديد من النقاد الفكاهة ، والتهكم ، والباروديا في رواية دون كازمورو (٩) . وسوف يوضح هذا الكتاب أن معالجة الرواية للأسطورة تميل إلى أن تكون بارودية parodic .

o - إضفاء الطابع الشخصى Personalization : في مجال رسم الشخصيات ، التخلى عن القوالب المكررة في سبيل شخصيات أكثر تعقيدا ؛ في معجال الأسلوب ، الابتعاد عن السرد النثرى الخطيّ من أجل تكريس أنماط عديدة من التقنيات الخارجة على المألوف الوذات الطابع الفردى . ورواية ماشادو رائعة في المجالين . وكل من قرأ الكتاب يكن أن يشهد للعمق الاستثنائي في إبداع شخصياتها . ومن المستحيل عمليا الخلط بين خطاب الرواية المطنب ، والذاتي المرجعية ، والمجازى بصورة مكثفة ، وبين خطاب رواية أي مؤلّف من معاصرى ماشادو (١٠) .

وكتاب فوينتيس يعتبر اسميا حول الرواية الأمريكية الأسبانية ، غير أنه يميل إلى أن يستخلص استنتاجات عامة عن القصص الأمريكية اللاتينية ككل . وعلى سبيل المثال فإنه يقول إن الطبيعة كانت الشخصية الرئيسية الأمريكية اللاتينية الحقيقية في الرواية التقليدية (١١) ؛ وإن الكاتب الأمريكي اللاتيني كان في وضع مزدوج ، مُدافعاً عن ضحايا ظلم واضطهاد المجتمع لكن منتميًا إلى النخبة (١٢) ؛ وإن الرواية الأمريكية اللاتينية تبدو شكلا سكونيا داخل مجتمع سكوني (١٣). ورغم أن فوينتيس لا يناقش أبدا عملا واحدا من أعمال الأدب البرازيلي فإن ميله إلى الانتقال بتعميماته من الأدب الأمريكي الأسباني إلى الأدب الأمريكي اللاتيني إنما هو ميل شائع وليس بلا مبرر تماما . ذلك أن البرازيل تنتمي ، على كل حال ، إلى نفس التراث الثقافي الأساسي الذي تنتمي إليه البلدان الناطقة بالأسبانية . على أن أولئك الذين يعرفون الأدب البرازيلي لا يمكنهم إلا أن يلاحظوا عدم بالأسبانية . على أن أولئك الذين يعرفون الأدب البرازيلي لا يمكنهم إلا أن يلاحظوا عدم

دقة بعض تأكيدات فوينتيس حول القصة « الأمريكية اللاتينية » . فهو يزعم ، على سبيل المثال ، أن خورخه لويس بورخيس هو أول كاتب قصة أمريكي لاتيني عظيم حضري تماما (١٤) وأنه مع أعمال مؤلفين مثل مانويل پويج Manuel Puig وكابريرا إنفانته Cabrera تعلمت الرواية الأمريكية اللاتينية لأول مرة أن تضحك (١٥) . وربما كانت مثل هذه التأكيدات صحيحة تماما فيما يتعلق بالأدب الأمريكي الأسباني ، غير أنها لا يمكن أن تصدق على الأدب الأمريكي اللاتيني إلا إذا تجاهل المرء أولئك المذين كتبوا باللغة البرتغالية ، وأجدرهم بالذكر ماشادو ده أسيس . وأنا أشدد فقط على خطأ هذا التعميم من جانب فوينتيس لأنه يقوض المكانة الفريدة والجوهرية لماشادو ده أسيس في الأدب الأمريكي اللاتيني . ويُسمّي فوينتيس كمؤسسين للقصة الأمريكية الأسبانية الحديثة هؤلاء الكتاب : أوراثيو كيروجا Adamacy (١٩٠٧ - ١٩٧٢ ) ، وما سيدونيو فيرنانديث الكتاب : أوراثيو كيروجا (١٩٠٧ - ١٩٦٤ ) ، وموا سيدونيو فيرنانديث Roberto Arlt ) ، وروبيرتو آليت المحداثة وللأدب الأمريكي اللاتيني فإنه ينبغي أن يعمود جيلا كاملا إلى الوراء وأن يبدأ مع ماشادو ده أسيس .

#### بناة الأنساق والشكاكون

إذا عُدنا إلى المعالم الخمسة للحداثة عند فوينتيس ، من المثير أن نلاحظ أن سمتين من هذه السمات - إضفاء الطابع الأسطورى والإبهام - تبدوان متعارضتين : وقد يمكن تعريف الأسطورة على أنها تصوير للعالم يطالب بتصديقه بصورة مطلقة أو معرفته بلا مناقشة . وصناع الأساطير يقدمون إلينا قصصا ينبغى قبولها على أنها صحيحة وقابلة للتطبيق بصورة شاملة ، عادة بمعنى سيكولوچى ، أو أخلاقى ، أو روحى أكثر مما بمعنى واقعى على وجه الدقة . أما الإبهام ، على الناحية الأخرى ، فهو شرط يتحدى المعرفة ، ويدعو إلى النقاش ،

ويربك القبول البدهي للمعلومات . وبعيدا عن الدلالة على عيب في تقييم فوينيتس فإن هذين الميلين المتباعدين يشيران إلى موقفين متعارضين لدى الكتاب إزاء الحداثة . ويلاحظ فرانك كيرمود هذا الميل المتباعد ذاته ، عندما يقوم بتصنيف مجموعة من الكتاب الحديثين باعتبارهم أولئك الذين يبرز لديهم « التفكير الأسطوري » ، والذين هم « غير انشقاقيين » وينهمكون في « البدائية الأدبية » (١٧) والذين هم عاشقون « للنسق » (١٨) ؛ ومجموعة أخرى من أولئك الذين يميلون إلى أن يكونوا « انشقاقيين » ، و « كتبة » ، و « شكاكين » و الذين يؤكدون « مقاومة الواقع للقصة » ، والذين هم مولعون « بالعشوائية » ويعارضون الأسطورة « بالفوضي » (٢٠) . وإزاء عالم جديد - انتقالي ، وعارض ، ومُربك في أغلب الأحيان - كانت استجابة بعضهم بانسحاب واستجابة بعضهم الآخر بقبول .

وقد أدرك ماشادو ده أسيس حقيقة هذا العالم الجديد ، ويمكن أن نقرأ رواية دون كارمورو على أنها محاولة للتوصل إلى تفاهم معه . غير أننى سأحاول أن أبين أن الكتاب لا يختار الانسحاب المتسم بالعقلية الأسطورية ولا القبول مع الشقاق بل يقدم بطريقة مثيرة تحفيظا بين الموقفين .

وتمثل حالة راوى الرواية مفتاح فهم هذا المأزق . ذلك أن بنتو سانتياجو مفكر أسطورى وباحث عن النسق . وكما سوف أبين فإنه يصب سرده ، بكل طابعه العائلى ، في قالب مغامرة بطولية مقدما نفسه كبطل أسطورى . وعبر تقنيات بلاغية عديدة ، يعطى للقصة أبعادا ملحمية ، بحيث ينتهى إلى تمثيل كل الجنس البشرى ، في بحث عن الحقيقة ، والمعنى ، والمشاركة - وهو بحث عن نسق يحمل مفاتيح كمال الحياة . وبطبيعة الحال فإنه يصاب بالخيبة في هذا البحث . وفي العادة تُقدّم هذه البنية السردية شروطا ممتازة لصوت آخر تهكمي ، تجسرى الإشارة إليه في كثير من الأحيان على أنه صوت المؤلف الضمني » (٢١) . ومن شأن هذا الصوت الموثوق أكثر ، والذي يظل بين سطور تعبيرات الراوى ، أن يمدنا بنقد لمواقف وأفعال المؤلف الزائف ، فيعطينا ، من خلال التضمين التهكمي ، التفسير الأكثر « صحة » للأحداث وللأيديولوجيا التي تنسجم معها . وفي حالة رواية دون كازمورو ، قد يعتقد المرء أن « المؤلف الضمني » سيعطينا ما يسميه وفي حالة رواية دون كازمورو ، قد يعتقد المرء أن « المؤلف الضمني » سيعطينا ما يسميه كيرمود بالمنظور « الشكي » أو « الانشقاقي » ، الذي يمكن أن يشهد بصحة واقع أكثر كيرمود بالمنظور « الشكي » أو « الانشقاقي » ، الذي يمكن أن يشهد بصحة واقع أكثر

فوضى أو اعتباطية - الفوضى فوق الأسطورة . ولكن هذا ليس ما يحدث بالضبط فى الرواية . ويتمثل أحد الأسباب الرئيسية وراء أن هذا لا يحدث فى واقع أنه ليس هناك سوى مجال ضيق جدا يمكن أن يعمل فيه « المؤلف الضمنى » . ذلك أن تضمين شىء ما يقتضى عدم قوله صراحة . ويؤدى المؤلف الضمنى التهكمى دوره على أفضل وجه عندما يكون الراوى محدودا فى الفهم أو الذكاء . ولابد أن يكون المؤلف الزائف قابلا لسوء التفسير ، أو على الأقل للتفسير الناقص ، حتى يكون من الممكن تضمين قراءة أكمل . وبطبيعة الحال فإن هذه القراءة النقدية ، والمتحقظة ، والأكمل ، هى كل ما ينطوى عليه التهكم . والمشكلة الساحرة فى رواية دون كارمورو هى أن راويها ذكى وانتقادى وواع بذاته للغاية . وبعيدا عن أن يترك مجالا لذلك المؤلف الآخر ، الضمنى ، لتقديم نقد تهكمى لمواقفه ، يقوم الراوى بذلك بنفسه . وهناك بالتالى موقف ينطوى على مفارقة أشبه ما تكون بالمفارقة الشائنة « مفارقة الكذاب » ( إننى أكذب ) ، حيث يكون الشخص الذى يُفترض أنه يعطى سردًا غير صحيح هو نفس الشخص الذى يصف السرد بأنه غير صحيح . يُفترض أنه يعطى سردًا غير صحيح هو نفس الشخص الذى يصف السرد بأنه غير صحيح . وكما سأبين فإن هذه المفارقة تخلق رواية يجرى فيها حَمْل فكرة النسبية إلى حدودها القصوى ، بحيث تصبح صحة النسبية ذاتها نسبية .

وبمعنى من المعانى فهذا كتاب فى نقد الأسطورة . لكننى أريد أن أوضّح أنه يعمل على مستوى مختلف عن كتب كثيرة من هذا النوع . ورغم أننى أدرك أن رواية دون كازمورو إنما هى من إبداع ماشادو فى نهاية المطاف ، إلا أنه سيكون فى صميم الموضوع تماما أن أبين كيف يتكشف الراوى فى هذا الكتاب عن عقلية أسطورية . والراوى إلى حد كبير روح منقسم يتعارض فى صميمه بانى النَّسَق والشكاك . ولا يمكننا أن نخرج باستنتاجات عن المعانى الحقيقية للكتاب إلا عن طريق الحالة العقلية عند الراوى وإدراك تناقضاتها . وسأواصل تطبيق بعض مناهج نقاد الأسطورة ، مستخدما تقنية تتضمن قبولا مؤقتا على الأقل لبعض الفرضيات التى تتعرض مؤخرا للهجوم . وتماما كما أن الجوانب الأسطورية للرواية منفصلة عن المؤلف الحقيقي فإنني آمل أن يدرك القراء أن ما يسمى بنقد الأساطير في هذا الكتاب ، والذي يتم توجيهه إلى جانب واحد من جوانب عقلية إحدى الشخصيات القصصية ، منفصل كذلك عن صوت أكثر نقدية . وبمعني ما فإن هذا الكتاب يقدم كتابات ناقد

أساطير ، بالمعنى التقليدى تماما ، يبحث عن نماذج أصلية ويدرس بنتو سانتياجو بوصفه العاشق النوستالجي ، ويقدم بالإضافة إلى ذلك عمل ناقد أكثر « شكوكية » يهتم أكثر بمسألة كيف يجرى تحوير الأسطورة ويدرس بنتو سانتياجو الأكثر غموضا .

والحقيقة أن رواية دون كارمورو لا تلفت نظر المرء في الحال إلى واقع كونها عملا أسطوريا . فليس هناك سوى القليل جدا الذي يدعو بصراحة إلى التحليل الأسطوري ، كما في يوليسيس Ulysses ، أو يُوحى بالطابع الغيبي للأسطورة ، كما في مائة عام من العزلة . غير أنني مقتنع بأن القراء المتسمين بروح التعاون سيكتشفون مع الكثير من الأدلة الدقيقة بصورة سائغة وجود توافق بعيد مع الخطاب الأسطوري . والبون الشاسع بين الأسطورة الضمنية والتصوير الأدبى أمر هام وضروري ، ذلك أنه يعزز إحساس التوتر والاغتراب في الحداثة وهذه إحدى الثيمات الرئيسية للرواية .

وعنوان هذا الكتاب \*، وهو مستعار من واحدة من مراشى الراوى ، الأمر الذى سأناقشه في الفصل الثانى ، إنما أقصد به الإيحاء بتحوير الأسطورة فى العصر الحديث . وتُوحى كلمة dreams « أحلام » بسمة التَّوق والفانتاريا الحرة للأسطورة ، فى حين ينبغى فهم كلمة retired « محالة إلى التقاعد » على أنها تعنى فى آن معا الإقصاء والتصنيف البيروقراطى الحديث لأولئك الذين يتجهون إلى أن يُنظر إليهم على أنهم لم يعودوا ممفيدين . وتدور أبحاث هذا الكتاب حول توتر هذا العمل الروائى بين نمطى تفكير متعارضين : عقلية بدائية تُؤثر اللازمنى ، والمطلق ، والمثالى ؛ وعقلية حديثة تعترف بواقع أكثر انتقالية وعرضية بكثير .

ويتألف هذا الكتاب من دراسات مستقلة تقريبا مكتوبة على مدى فترة تمتد عدة سنوات . وبمعنى ما فإنه استكمال ومواصلة لفصل مخصص لرواية دون كارمورو في Reversible Readings: Ambiguity in Four Modern Latin American كتابي : Novels ( قراءات مزدوجة : الإبهام في أربع روايات أمريكية لاتينية حديثة ) . وقد أشرت في ذلك الكتاب إلى أن هذه الرواية مبهمة تماما غير أنها لا تسمح لنا بالخروج بأية

<sup>\*</sup> العنوان الأصلى للكتاب: Retired Dreams ( أحلام محالة إلى التقاعد ) - المترجم .

استنتاجات حول ما إذا كانت الحياة مبهمة بحكم طبيعتها ذاتها ، أو ما إذا كانت اللغة ملتبسة بالضرورة . وسأتوصل هنا إلى ازدواج مماثل وأزعم أن هذا في حد ذاته استنتاج صحيح .

ورغم أننى أعتقد أن تناولى سوف يُلقى ضوءًا جديدا على مناطق هامة للرواية وسوف يُبيّن كيف تُسهم مقاطع متنافرة فى ظاهر الأمر فى تماسك هذا العمل إلا أننى أشدد على أن هذه ببساطة وجهة نظر بين وجهات نظر عديدة ، وعلى أنه إذا كانت هناك كلمة أخيرة حول رواية دون كارمورو فإنها ينبغى أن تكون أنه ليست هناك كلمة أخيرة .

### الفصل الأول الأسطورة وتحولاتها

مثل كثير من الروايات العظيمة ، تستعصى رواية دون كازمورو (١) لماشادو ده أسيس على كل تصنيف . والحقيقة أن هذا يتواءم معها حيث أن صعوبة التصنيف تمثل ثيمة رئيسية من ثيمات هذا العمل ذاته . ذلك أن الشخصيتين الرئيسيتين ، بنتينيو وكاپيتو ، تلحان على القارىء إلحاحا ليحكم لهما أو عليهما غير أنه يظل من المستحيل تقريبا تقييمهما بصورة مرضية . فهل هناك ما يبرر شك بنتينيو ، وغيرته ، ومرارته المترتبة على كل ذلك ، أم أن خياله هو بالذات يمثل شر أعدائه ؟ وكاپيتو ، حبيبته المراهقة وزوجته ، أهى متسلقة اجتماعية خبيثة وزانية لا قلب لها ، أم أنها ليست سوى ضحية بريئة ( وإن مناورة نوعاً ما ) للقمع ؟ والواقع أن الالغاز التي تحيط بهاتين الشخصيتين كانت مصدرا لسيل لا ينقطع من الأحاجي الأخرى ، شاملة لكل مستويات الرواية ، تتطلب الحل لكنها في الوقت ذاته تستعصى على الحل بأية عبارات قاطعة .

وأعتقد أن أهم استنتاج تم استخلاصه بشأن هذه الرواية في السنوات الأخيرة هو أن هناك مسائل يستحيل حسمها عندما يجرى طرحها بطريقة تقليدية . وعلى سبيل المثال ، ظلّت مسألة إثم أو براءة كاپيتو عقبة كأداء مستمرة لأن قُرّاءً كثيرين اعتقدوا أن من الضروري حسمها بطريقة أو بأخرى ووجدوا أنفسهم إزاء أدلة تؤيد كلا من الأطروحتين . غير أننا أخذنا نتأقلم بالتدريج ، طوال السنوات العديدة السابقة ، مع فكرة أن إبهام هذه المسألة يمثل إحدى النقاط الأساسية في هذاالعمل . وليس المهم أن ننحار إلى جانب في هذه المناظرة بل أن نعترف بوجود هذا الانقسام إلى اتجاهين . وبالتدريج ، نبدأ في فهم دون كارمورو وبقية أعمال ماشادو على أنها دراما بين قوى كبرى متعارضة لا تكمن الحقيقة فيها في قُطْب أو في الآخر بل في مكان ما في الوسط .

#### الواقعية واللاواقعية

ونحن نلتقى بمشكلات تصنيف عائلة عندما نحاول أن ننظر إلى دون كارمورو على انها رواية بين روايات . وإذا وجد الخبراء أنفسهم مطالبين بنسبة هذا العمل إلى حركة أدبية بذاتها فإن أغلبهم سينسبونها إلى واقعية القرن التاسع عشر . على أن أغلب هؤلاء سيبدأون في الحال في تقييد ذلك التصنيف ، لأنه رغم أن الرواية تدل على اهتمام بالأزمنة المعاصرة ، والأماكن الحضرية ، وشخصيات الطبقة المتوسطة ، والشواغل البرچوازية ، فهي لا تمضى إلى أبعد من ذلك في مجال الاتساق مع القالب الواقعي النموذجي . ومن نواح أخرى كثيرة ، يبدو أن الرواية ليست خارج نطاق الواقعية وحسب بل هي تتعارض معها تعارضا مباشرا في واقع الأمر . وإذا كانت رواية دون كارمورو تنسجم مع مجموعة من السمات التي تميّز هذه الحركة ، فإنها تفعل ذلك كما يفعل جنتلمان عجوز صعب المراس يعلم أنه يستحق معاملة خاصة . والواقع أن هذا الكتاب يتحاشي النموذج « الجاهز » ويستوجب « التفصيل » .

ويلجأ ماسود مويزيس Massaud Moisés ، وربحا كان حقا في مهارة ترزى ، إلى تقسيم خاص للحركة الواقعية في سبيل التوفيق بين هذا الفنان البرازيلي العظيم وقلة من الشخصيات البارزة الأخرى . وهو يضع ماشادو ضمن تيار الواقعية الداخلية في تعارضها مع التيار الأكثر شيوعا للواقعية الخارجية . والنفاذ السيكولوچي هو الغاية الرئيسية للواقعية الداخلية . وإذا كانت لها أوصاف ذات تفاصيل دقيقة فإن هذه الأوصاف تميل إلى الانطباق على الذاكرة أكثر مما على الإطار الزماني المكاني . ويفسح الحدث والحوار المجال للتردد ، والتكتم ، والتلميحات المبطنة . وباختصار ، تجرى الدراما السردية داخل الشخصيات أكثر الشخصيات المشخصيات المشخصيات الشعف الشخصيات القطار ، حيث تروح وتغدو هذه الشخصيات (٢) .

ونحن لا نملك إلا أن نسلم بسلامة تعريف مويزيس . غيـر أنه ينبغى ، فى الوقت ذاته ، أن ننظر إلى التمييـز بين الواقعية الداخلية والخارجية على أنه خــاص باتجاهات أكثر منه بمقولات صارمة . ورغم ما قد يطلب منّا مويزيس في هذه المناسبة أو تلك ان نعتقده ، هناك الكثير من السمات المميزة للواقعية الخارجية في دون كازمورو . ويتحدث الناقد عن « الحضور الضئيل للغاية لمدينة ريو » (٣) في أعماله . وفي حالة دون كارمورو ، لا مناص من اعتبار هذا مبالغة حيث أننا نجد إشارات إلى إنجنيو نوفو ، تيجوكا ، جلوريا ، إلى المنتزه العام ، القطارات ، البلاج ، الأسوار الخلفية ، والكثير من التفاصيل الأخرى للممدينة . فالإطار المكاني هو ريودي جانيرو بما لا يدع مجالا للشك (٤) \* . ويقول مويزيس أن الطابع البرازيلي لهذه الأعمال « لم يتحقق إلا بالصدفة » (٥) . على أنه لا يبدو أنه محض مصادفة أن الشخصية الرئيسية في دون كازمورو إنما يُلقّى بها في خضم الصراع الدائر في القصة بسبب شيء من الكاثوليكية الفولكلورية - نَذُر للرب - أو أن الصراع يجرى حلّه جوهريا ( وإن لم يكن نهائيا ) عن طريق « حيلة صغيرة » ساذجة الصراع يجرى حلّه جوهريا ( وإن لم يكن نهائيا ) عن طريق « حيلة صغيرة » ساذجة بعض الشيء - التكفُّل بالإنفاق على بديل في سلك الاكليروس . وهذه الموتيفات ، الجوهرية للرواية ، برازيلية أيضا بصفة جوهرية .

على أن ولاء ماشادو لإطاره الحضرى وللواقع البرازيلى لا يمثلان العاملين الوحيدين اللذين يمكنهما تحديد هوية دون كازمورو كرواية واقعية بالمعنى المقبول كقاعدة . ذلك أن الرواية مأهولة بكثافة بالممثلين النموذجيين للبرجوازية : مديرون مؤقتون ، ومحامون ، ورجال أعمال ، ورؤساء أقسام . كما أنها تتبع القاعدة الواقعية المتمثلة في الاهتمام بالمشهد المعاصر . وهكذا فإن الإشارات إلى وسائل النقل ، وإلى شخصيات هامة كالإمبراطور ، وإلى أحداث راهنة مثل حرب القرم ، تُحدد هوية الرواية ، من وجهة نظر جمهور القراء المعاصرين ، بوصفها رواية « حديثة » .

وبمعنى ما فإن رواية دون كازمور يمكن تمييزها من روايات أخرى واقعية باختلاف فى الدرجة أكثر مما باختلاف فى النوع . فهى تشتمل على نفس التفاصيل « الواقعية » ، غير أن التفاصيل لا يجرى تكديسها بالقدر الذى يحدث فى روايات واقعية عديدة . ويعترف

\* فى كتابها « المدينة فى الأدب البرازيلى » تنتهى إليزابيث أو إلى القول : « يمثل تصوير أسيس للمدينة ذروة فى الإنجاز الأدبى ، ليس فقط فى تطور القصة الحضرية فى القرن التاسع عشر ، بل فى كامل مجرى الكتابة عن الأدب البرازيلى » ( انظر الإشارة رقم ٤ من إشارات الفصل الأول » .

ماشادو بجماليات « الكتاب الملىء بالحذوف » ( الفصل ٥٩ ) . ومن ناحية أخرى فإننا لن نكون منصفين تماما إذا نحن لم نسلم ، جنبا إلى جنب مع ماسود مويزيس ، باختلاف في النوع . ذلك أنه ما من شبك في واقع أن ماشادو أكثر اهتماما بالصراعات الداخلية لشخصياته منه بتقلّبات ظروفهم الخارجية . وهو إلى حدّ بعيد محلّل للفرد أكثر منه محلّلا للمجتمع . وفضلا عن ذلك ، ستوافق الأغلبية على أن ماشادو قادر على أن يغرس في شخصياته الرئيسية طابعا كُليا يتخطي توجّه «هنا والآن » المنسوب تقليديا إلى الواقعين . والواقع أن هذه الشخصيات ، إذا استشهدنا بمويزيس ، « هي . . . رمول للدراما الجماعية أو الكلية أكثر منها تعبيرات نموذجية عن « وسَط » milieu ثقافي ودنيوى بعينه » (٦) .

وربما تمثّل أحــد أهم الاختلافــات النوعيــة في دون كازمورٌو في مــوقف بالذات إزاء الواقع المعاصر . ويبدو أن ذلك الواقع قائم في الـرواية ليس بوصفه هدفًا يجذب ويفتن الراوى بل بالأحرى كنوع من اللّحن المصاحب counterpoint الذي يفيد في تحديد وجود مرغوب فيه أكثر ، ومفصول فصلا كاملا عن الحداثة . ويتمثل أحد ثوابت الرواية في تفضيل الراوى للقديم على الجديد : « وأنا أستعمل الصيني القديم والأثاث القديم » ( الفصل ٢ ) ، " الأحلام القديمة أحيلت إلى المعاش . . . فجزيرة الأحلام ، مثل جزيرة الحب ، وكل جُزر كل البـحار ، غدتُ الآن مـوضوعا لطمـوح وتنافس أوروبا والولايات المتحدة » ( الفصل ٦٤ ) ؟ « . . . أن منديلاً كان كافيا لإشعال غيرة عطيل وتدبيج أسمى مأساة في هذا العالم . لقد انتهى زمن المناديل ؛ واليوم لابد للمرء من ملاءات وليس أقل من ذلك » ( الفصل ١٣٥ ) . ووفقا لتعريف شهيــر لبودلير « الحداثة هي ما هو انتقالي ، عابر ، عارض - هي نصف الفن ، الذي يتمثل نصفه الآخــر فيما هو أبدي ، لا يتغير » (٧) . ويبدو أن ماشادو ، مثل بودلير ، يتصـور الحداثة بوصفها النصف ضمن ثنائية من نصفين ، ذلك أنه يجعل بنتو سانتياجو ، الشمخصية الرئيسية ، يحس أعمق إحساس بأن الحداثة تمثل خليطا مُريعًا من التغيرات ويقاومها بقوة . ومن هنا فإن راوي دون كازمورّو لا يصور العالم الحديث ببساطة ، بل يصور نقدًا لهذا العالم قوامه الحنين إلى الماضي . وتنطوى الواقعية كمقاعدة على احتضان للحداثة – على افستتان بـ ( أو على الوصول على

الأقل إلى تفاهم مع ) السرعة ، والهرج والمرج ، والشروط المتغيرة التى تشكل العالم الحديث . إن صوت الراوى معاد للحداثة دون أدنى شك . وحيث أن شرعية ذلك الصوت ملتبسة (قد يكون بنتو مخدوعا وقد لا يكون) فإننا ننتهى إلى أن المؤلّف الضمنى (في تعارضه مع الراوى) يجمع بين نقيضين عندما يتعلق الأمر بالواقعية . إنه واقعى ولا واقعى واقعى النه عناد معالم في آن معا . وترتبط صراعات ماشادو أوثق ارتباط بشخصيات موضوعة بصورة لا يمكن تفاديها في العالم المعاصر غير أنها في الوقت ذاته لا تنسجم مع هذا الإطار الزماني المكانى العام للرواية .

#### نقد الأسطورة قابليته للتطبيق وحدوده

يتمثل أحد المداخل النقدية الأفضل ملاءمة لاستيعاب هذا الجدل في الأدب بين القديم والجديد ، البدائي والحديث ( وهو مدخل جديد نسبيا على النقد الماشادي ( ٨) ) ، في نقد الأسطورة myth criticism . وربما كان من المضلّل إلى حدّ ما أن نشير إلى « نقد الأسطورة » بصيخة المفرد في حين أن هناك في واقع الأمر اتجاهات عديدة مختلفة يمكن إطلاق هذا المصطلح عليها . ويتمثل الاتجاه المحدّد لهذه الدراسة في بحث الصلة بين الأدب ، بوصفه تعبيرا عالى الأسلبة ، والتمايز ، والشقافة ، وبين الأسطورة بوصفها شكلا أكثر أصلية ، وبدائية ، وانعدام تمايز .

وعلى سبيل تعريف للأسطورة ترتكز عليه دراستنا ، يمكننا أن نتبنى التعريف التالى الذى يقدمه برنيس سلوت Bernice Slote : « الأسطورة . . . صيغة سردية لتلك الرموز النموذجية – الأصلية بوجه خاص والتى تشكّل معاً رؤيا مترابطة عما يعرف الإنسان ويعتقد » (٩) . ويقول هذا التعريف ثلاثة أشياء هامة عن الأسطورة : ١ – أنها قصة ، ٢ – أن الموتيفات التى تؤلفها هى نماذج أصلية ، ٣ – أنها تتضمن حقائق أو معتقدات . ويمكننا تعريف النماذج الأصلية بوصفها موتيفات كلية ، أو موتيفات تميل إلى الوجود فى

التعبيرات السردية لثقافات كثيرة . وتمثل النماذج أو الثيمات من قبيل الأم العظيمة بوصفها المنبع لكل حياة ، والرجل العجوز الحكيم الذي يقدم توجيها حيويا للعابر الأصغر سنا ، والهبوط إلى العالم السفلى ، وتجدّد الحياة ، أمثلة على النماذج الأصلية . ولعلنا نسميها نماذج أصلية لأن الأدب يغص بطبعات من هذه الموتيفات . وكما يمكننا أن نرى من هذه الأمثلة القليلة ، ترتبط هذه النماذج الأصلية كما تُسمّى ببعض أعمر معتقداتنا بشأن الحياة ، والموت ، والحير ، والشر . وكثيرا ما تشتمل على ما هو غيبي ؛ وهذا هو السبب في أننا نتحدث عن كيف أنها تكشف عن معتقدات أو عن حقائق لا تقبل مناقشة وفي أننا نجد ارتباطا وثيقا بين النماذج الأصلية والدين . وهي ترتبط ببعض خبرات الحياة الأكثر أساسية وكلية .

ولا أريد أن أستخدم لفظة « universal » ( كونى ، كلى ، شامل ، إلخ . . . ) بمعنى مطلق ، فرغم أن هناك ثيمات أو نماذج بعينها تقترب من كلية الوجود إلا أننى أتردد في ادّعاء أنها تنتمى إلى كل ثقافة . ولاشك في أنه ليس بوسعى أن أثبت صحة مثل هذا الادّعاء . وإنما أرغب ، باستخدام كلمة « universal » ، في استبقاء شيء من إيحائه الاشتقاقي المتمثل في الاتجاه صوب الوحدانية oneness .

وسأتناول دون كارمورو بوصفها نتاجا طبيعيا للأسطورة وتحويلا لها . على أن السرود الفولكلورية البسيطة يمكن أن تكون حافلة بالعناصر الغريبة أو الغيبية وأن تشتمل على شخصيات فوق بشرية . وليس لهذه القصص البدائية سوى القليل من التحولات وسيجرى النظر إليها على أنها قريبة من مفهوم الأسطورة . أما القصص الأكثر فنية أو علما فهى تشتمل على شخصيات أكثر واقعية وتتحاشى ماهو غيبى لصالح ما هو معقول سائغ بمعنى علمى حديث . وهذه القصص بعيدة جدا نسبيا عن الأسطورة وقد يبدو أنها نتاج مزيد من التحولات ، وهكذا يغدو صفهوم الأسطورة ، المرتكز على النماذج الأصلية ، ومفهوم التعبير الأدبى بوصفه تحويلاً (أو «تحويراً» thribad وفقا للصطلحات نورثروب فراى Northrop Frye (١٠) للأسطورة ، وسيلتين لأخذ كليات المصطلحات نورثروب في الاعتبار . وفي حالة دون كارمورو ، سوف يساعدنا هذان وجزئيات الأدب في الاعتبار . وفي حالة دون كارمورو ، سوف يساعدنا هذان المفهومان في تحديد طبيعة الاهتمامات التي تشارك فيها هذه الرواية الأدب العالمي العظيم المفهومان في تحديد طبيعة الاهتمامات التي تشارك فيها هذه الرواية الأدب العالمي العظيم

كما أنهما سوف يساعداننا في تحديد كيف تكشف هذه الكليات عن نفسها بأسلوب قائم بذاته . وسوف أركز هنا بوجه خاص على العمليات التي تحول الأسطورة إلى رواية حديثة . وبالإضافة إلى ذلك ، سوف يساعدنا هذا التناول في تفسير بعض الثنائيات المفاهيمية الهامة في هذه الرواية - الجوهري ضدّ النسبي ، والبدائي ضدّ الحديث ، وغير الواقعي - الى المدى الذي يكون فيه بمستطاعنا أن نطابق العنصر الأول في كل ثنائية مع المكوّن الأسطوري البدائي ، والعنصر الأخير مع الواقع المعاصر الذي يجرى تحويره .

والآن بعد أن أشرت إلى بعض النواحى التى أشعر أن نقد الأسطورة قابل فيها للتطبيق على الدراسة الأدبية بوجه عام ورواية ماشادو بوجه خاص ، أود أن أقول كلمات قليلة عن بعض إساءات الاستخدام الممكنة لنقد الأسطورة وكيف أعتزم تفاديها .

يمكن انتقاد هذا التناول في كثير من الأحيان على ادّعائه لنفسه دعاوى مثالية بوصفه منهجا في استيعاب الأدب . ولابد أن لأغلب هذه الانتقادات صلة بالدعاوى التي لم يجر إثباتها ( ولاسبيل إلى إثباتها ) بشأن كلية الأساطير والنماذج الأصلية ومكانتها كقوالب للأدب ككل (١١) . وأنا أشارك في بعض هذه الشكوك حول الكلية المطلقة للأساطير وأشعر أنه سيكون من الخطأ أن نطبق صيغة واحدة وحيدة للتحليل ( أسطوريا كان أم لا ) على أيّ عمل وكلّ عمل أدبى . وفي الوقت ذاته ، يبدو من الجليّ أن نماذج أسطورية بعينها شائعة للغاية . وعندما تكون هذه الأبنية ماثلة في عمل أدبى بعينه ، ولاسيما عندما تكون بموّهة ، يمكن في كثير من الأحيان أن يغدو تمييز مثل هذه النماذج بالغ الإنارة . وما دمتُ أدرس رواية واحدة في ضوء أسطورة واحدة فلن يكون هناك ما يدعوني إلى الاستغراق في مسألة فعالية نقد الأسطورة بوجه عام ، أو كلية وجود الأسطورة في حدّ ذاتها .

وفى كثير من الأحيان ينحط نقد الأسطورة إلى إلغاز - إلى تأمَّل لاسبيل إلى التحقّق منه حول مضامين لا وعي جمعى أو أوتار عاطفية عميقة يضرب عليها القرّاء أو المؤلّفون (١٢) . وأنا أعتبر هذا النّوع من الانصراف إلى التأملات السيكولوچية انصرافا عن الهدف

الحقيقى للنقد ، والذى يتمثل فى بحث تجربة الأدب باستخدام الدليل النصلَّى ، وسأجاول تفادى إغراء أن أكون باحثاً سيكولوچيا هاويًا .

ومن المؤسف أن استدعاء الأسطورة ارتبط أحيانا بتحيزات أيديولوچية مشكوك فيها . وعلى سبيل المثال فإن الفتوحات التي يتكرّر ورودها في الأسطورة يمكنها ، عندما تُوصف بأنها نموذج أبدى وجوهرى ، أن تسنزع إلى إضفاء شرعية على موقف يقوم على السيطرة والقمع . كما أن تحويل العودة الأسطورية إلى الأصول إلى مؤسسة يمكن استخدامه في دعم الفكر الرجعي (١٣) . وسوف نرى أن بنتينيو يستخدم الأسطورة ببعض هذه الأساليب بالذات . وسوف أنبه إلى إساءات الاستخدام هذه لدى ورودها وأبين كيف تثير الرواية ذاتها الشكوك حولها ، على أننى آمل أن أتفاداها في ممارستى ذاتها .

وأخيرا فإن نقد الأسطورة يمكن انتقاده أحيانا على كونه استاتيكيا (سكونياً) ، أى على مطابقته بين الشيمات والموتيفات وإخفاقه مع ذلك في إيضاح كيف تساعد مثل هذه المطابقة على فهمنا للأعمال الأدبية أو كيف تعمل هذه المكونات (١٤) . وكثيرا ما ينشأ هذا القصور عن تكريس اهتمام زائد للأساطير والنماذج الأصلية ذاتها دون إعطاء اهتمام كاف للعمليات التي تفسر الاقتباس الأدبي لعمل محدّد من أصله الأسطوري . ولتوضيح كيف أعترم تفادي هذا الفخ ، سأحاول أن أعرض الملامح الرئيسية لمنهجي في التحليل بجزيد من التفصيل .

#### «أجرومية Grammar » للأدب

يمكن الحكم على فعالية أى مدخل نقدى بقدرته على تفسير الأدب بوصفه نَسَقًا . وربما أمكننا تعريف النسق على أنه أى نمط من التنظيم يؤدى وظائفه وفقا لقواعد . ولهذا فإن المداخل النقدية تتمتع بالشرعية طالما كانت قادرة على تحديد وإثبات القواعد التى تعمل

بها الأعها الأدبية . ويبدو أن نقد الأسطورة ، إذا ما صيغ كما ينبغي في مفاهيم ، يملك هذه القدرة . وإذا لجأنا إلى قياس شائع ، ينبغي أن يكون المدخل النقدي نوعا ما « أجروميـة » ( قواعد نحو ) للأدب ، يفسر القواعد الأساسية للـنصوص بالطريقة التي يشرح بها اللغويُّون القواعد التي تعمل بها اللغة (١٥) . والحقيقة أن مدخلي ، شأنه في ذلك شأن مداخل أخرى كـشيرة ، مماثل على وجه تقريبي للغاية لنوع مـن النحو التوليدي generative grammar (١٦) . وسأفترض أن التصوير الفعلى للنص مستمد من بنية أصلية أكثر تجريدا . والواقع أن الأشكال السردية البدائية التي ندعوها الأساطير كمثيراً ما تمدّ النصوص الأدبية بمخطّط أولى ، لكون هذه الأشكال خالية من التفاصيل أو الأسلوب الشخصي تماما كما يمكن لرسم كروكيّ فجّ أن يُوحــى بالخطوط العامة لمبنيّ . أما التصميم الفعلى للعسمل الأدبى ، والذي يمكن تشبيهه بتسميم هندسي تفصيلي للمبنى ، فإنه يستوجب الإمداد بمعلومات نوعيــة وتحويل الأسطورة التي تُشكّل أساسه إلى درجة تكبر أو تصغر . وتكتمل عملية تقييسد المعني ، كما هو الحال في النموذج اللغوى ، بتطبيق بعض القواعــد التحــويلية transformational وفي حدود مــا يفي بحاجتــي في هذا الكتاب ، سأفتـرض وجـود أربع وسـائل بلاغـية تحـويليـة : الاسـتعـارة metaphor ، والكناية metonymy ، والتضمين synecdoche ، والتهكم irony ، أو ما يسمى بالمجمازات tropes الأربعة الرئيسية.

ووفقا لهذا النموذج ، يتمثل اقتباس عمل أدبى من الأسطورة في عملية خاصة بالإمداد بمعطيات محدد ( بشأن الإطار الزماني المكاني العام ، والشخصيات ، وما إلى ذلك ) واستخدام هذه الوسائل الأدبية الأساسية . على أن قدرا عظيما من القدرة الإبداعية والتباين الفردي يُعدّان بمكنين في إطار هذه الآلية ؛ ذلك أن المجازات يمكن تجاوزها تماما أو استخدامها بصفة متكررة . ويمكن القول أن التطبيق الأضيق لهذه المجازات يعود بسرود خيالية ، فيما يعود التطبيق الأوسع بُسرود واقعية .



الشكل ١ - ١: توليد الأدب من الأسطورة

وسوف نرى أن رواية دون كارمورو تتسم بالاستخدام المكثف للوسائل التحويلية وأن هناك بالتالى مسافة كبيرة بين التصوير النصلي على السطح والأسطورة الأصلية . وسوف أعالج فيما بعد المجازات الرئيسية في شيء من التفصيل ، ولكنني أريد أوّلاً أن أثبت ارتباط الرواية بنمط بذاته من السَّرُد

#### نموذج السرد البطولي

ليس بنتو سانتياجو بـطلا بأى معنى تقليدى . على أن من الأهمية بمكان أن ندرك أن له بوصفه راويًا صلة وثيقة للغاية بالبطولة .

ودون كازمورو قصة متنكّرة في هيئة سيرة ذاتية . وفي تأليفه لمذكراته ، لا يُعَدِّ سانتياجو ناسخاً سلبيا لتاريخ مصنوع سلفا بل هو بالأحرى خالق فعّال لنفسه . وتصف دراسة حديثة للسيرة الذاتية هذا الموقف وصفا ملائما :

يمكن لكاتب السيرة الذاتية أن يستدعى الذاكرة لعونه ، وقد عدّلتها وصّححتها بيانات من قبيل الرسائل واليوميات ، وأن يبدأ فى الكتابة حول نفسه ، ولكن ربّة فنّه ، منيمورينه Mnemosyne \* ، فنانة ، وبياناته غير وافية ، وإدراكه جزئى . والواقع أن دوره هو من الناحية الجوهرية دور المفسّر والمنسّق ، كما أن « أحداثه الفعلية » تغدو « أحداثا محتملة » فى سياق الكتابة . وبعبارة أخرى فإن الخيال يُوقع الواقع فى شراكه منذ البداية (١٧) .

وبصورة لافكاك منها ، يغدو كتّاب السيرة الذاتية رُواة ، وهم مقيّدون بتقاليد رواية القصص . وربما كان هذا الشكل للكتابة تاريخيا ، لكنه بلاغيّ كذلك أيضا ، وأدوات سرّده هي نفس أدوات سرّد القصة . والواقع أنه كما يؤكد ناقد من نقاد السيرة الذاتية ، هي نفس أدوات سرّد القصة . والواقع أنه كما يؤكد الله من نقاد السيرة الذاتية هي بالضرورة بناء هي . . الذات الماثلة في صحميم كلّ سرّد من سُرُود السيرة الذاتية هي بالضرورة بناء قصصيّ ، (١٨) . ورواية دون كازمورو ، بوصفها كتاب قصة متنكّرة في هيئة سيرة ذاتية ، إنما هي قصة عن قصة . والواقع أنه يمكن قراءتها بصورة مثمرة تماما على أنها كتاب عن كتابة المذكرات .

ولابد أن الراوى متأثر بالوسائل التقليدية . ويتمثل أحد أقوى التقاليد المتبعة ، وهو ذو تأثير عميق على صياغة السرّد ، فى النوع الأدبى . ويمكننا أن نتصور أنه كان بمستطاع سنتياجو أن يحكى قصته فى شكل مأساة ، أو ملهاة ، أو مهزلة ، أو ملحمة ، أو فى أى شكل آخر من الأشكال التقليدية . وهناك فصل مبكر من فصول الرواية ( الفصل ٩ ) - حيث يقول مُغنّى تينور عجوز لسنتياجو أن الحياة أوبرا وحيث يرد سنتياجو بأنها ربما كانت كذلك أيضا رحلة فى البحر أو معركة - يمكن أن نقرأه بسهولة على أنه تأكيد مينا - قصصى metafictional عن كيف ينبغى أن يلجأ البشر إلى ضرب ما من النوع السرّدى

<sup>\*</sup> منيموزينه : ابنة أورانوس ، ربّة الذاكرة وأمّ ربّات ألفنون - المترجم .

لاستيعاب الحياة . ( ربما كان بمستطاع الراوى أن يفترض أن الحياة ملحمة ، ذلك أن رحلات البيحر والمعارك هي الأساس الطبيعي لذلك النمط من السرد ) . فأى نوع إذن يختار سنتياجو لسيرته الذاتية ؟

ويبدو أنه يقـبل تأكيـد المغنّى التينور أن الحيـاة أوبرا ( الفصل ١٠ ) ، وإلى حـدّ ما يمكن قراءة « حياة » بـنتينيو بوصفها كـذلك . ويصح هذا بوجه خاص إذا نحن فكرّنا في كلمة « أوبرا » بمعناها الاشتقاقي الأكثر عمومية بوصفها تعني « عملا » ببساطة . لكن أيّ نوع من الأوبرا ستكون هذه الحياة ؟ الواقع أن التميـيزات بين الأنواع يتم إجراؤها في كثير من الأحيان على أساس الطابع الشخصي للشخصية الرئيسية ، ولا يمثل العمل الأدبي لسنتياجو استــثناءًا . ذلك أن الراوى يشبّه نفسه ، في مواضع متباينة ، بشخــصيات بعينها في سُرُود مـتنوعة . فـهو في الفصل ١٣٥ عطيل ، وهو في الـفصل ٣٤ كولومـبوس ، يكتشف أمريكا . وكاپيــتو هي ثيتيس Thetis في الفصل ٣٣ ، الأمر الذي يُحيل الراوي ضمنًا ، بسهولة ، إلى العملاق أداماستور Adamastor \* ( المزيد عن هذا في الفصل الخامس { من هذا الكتاب } ) . وعندما يكون على شف االانتحار ( الفصل ١٣٦) يحاول أن يتشجع بتشبيه نفسه بكاتو Cato ، الذي كان قد شبّه نفسه بدوره بأفلاطون .وتنتمي بعض هذه الشخصيات إلى ملاحم ، وبعضها إلى التاريخ المدوّن ، وبعـضها إلى المسرح التراچيدي أو الأوبرا ، أو إليهما على حدّ سواء . لكنها جميعا تشترك في سمات بعينها - العظمة ، النفوذ ، الوقار ، الكاريزما Charisma - وباختصار فهذه الشخصيات جميعا بطولية إلى حـدٌ ما . ويختار سنتـياجو شكلا سرديـا لترجمتـه الذاتية التي تُخلص الولاء لتقاليد الخطاب البطولي . .

ولأن القليل ، أو لاشىء ، فى حياته يحمل أى وَجْه شبه مباشر مع هذا النموذج ، فلا مناص من أن يلجأ سانتياجو إلى وسائل بلاغية بعينها فى سرده ، عاقدا ، ومُعيدًا عقد ، الصلة بين وقائع حياته والنموذج الذى اختاره لسرده . ويقدم الفصل ٥٥ ، الخاص بمحاولة بنتينيو الفاشلة لكتابة سونيتة ، مثلا ملائما . ولم يكتب أبدا سوى بيتين :

<sup>\*</sup> أداما ستور : عملاق يلتقى به البحار في قصيدة « أوس لوزياداس » ( وهي تُعدّ الأثر الأدبي الرئيسي في الأدب البرتغالي ) للشاعر لويس ده كامونس ( ١٥٢٤ - ١٥٨٠ ) - المترجم .

" يا زهرة السماء! يا زهرة زاهية ونقية! » و " الحياة فُقدت ، المعركة مع ذلك كُسبت ! » ولا ينجح الصبى أبدا في كتابة الأبيات التي تربط البداية بالنهاية ، غير أن الراوى يعقد صلة واضحة للقارىء بين كابيتو ، المقصودة بوضوح بإشارة البيت الأول ، وبين معركة مأسوية وإن كانت متسامية . وليس في هذه الحالة وحسب ، وإنما مرارا وتكرارا ، نجد الوقائع ذات الصلة بكابيتو يجرى ربطها خياليا بتقليد من تقاليد الخطاب البطولي .

وهذه ليست ظاهرة منعزلة في دون كازمورو ، كما أوضح إنيلتون ده ساريبجو Enylton de Sá Rego بلغة الإقناع (١٩) . إنها تشيع بوجه خاص كذلك في روايتيه الأخريين اللتين تعتبران عادة ، جنبا إلى جنب مع دون كازمورو ، أعظم ما أبدع ماشادو . وتجد هيلين كالدويل Helen Caldwell أصداء من أوديب وماكبيث في رواية مذكرات براس كوباس يكتبها بعد وفاته وتُنوّه بوجه خاص بالطريقة التي يشبه بها الراوى حياته صراحة بالمآثر الحربية لإنياس عند فيرجيل (٢٠) . وفي رواية كينكاس بوربا ، ما كان التشبيه بين الشخصية الرئيسية وبين سيّد الحرب ، نابليون ، ليكون أكثروضوحا ، ذلك أن الشخصية الرئيسية يتوج نفسه بالفعل في نهاية الكتاب في محاكاة مباشرة للإمبراطور الفرنسي .

وفى الروايات الشلاث جميعا إلحاح متواصل على « إضفاء الطابع البطولى » heroization على السرد من خلال اللغة المجازية ( وسأوضح هذا في دون كازمورو في الحال ) . والرواية حافلة بالإشارات إلى أعمال أدبية أخرى ، وفي أغلب الأحوال يرتبط سياق التناص intertextual الذي تنسجه هذه الإحالات بأعمال باهرة أو بطولية .

على أن الاتساق مع النماذج البطولية ليس اتساقا بسيطا ، ذلك أنه يؤكد نفسه وينفيها في آن معا كاتب في آن معا كاتب في آن معا كاتب مسرحي ومدير خشبة مسرح ، تعقيد هذا التماثل . ويشبه الراوي أحداثا بعينها في حياته بمسرحية حضرها ذات مرة :

... مثلوا هنا ... مسرحية تنتهى بيوم القيامة . كانت الشخصية الرئيسية هى شخصية أحشويرش \* ، الذى اختتم مونولوجاً ، فى المشهد الأخير ، بهذه الصيحة : "إننى أسمع بوق رئيس الملائكة ! "لم يُسمع أى بوق على الإطلاق . أحشويرش ، المجلّل بالعار ، كرّر بيت الشعر ، بصوت أعلى هذه المرة ، ليلمح لمدير خشبة المسرح ، لكن لاشىء أيضا . عندئذ سار إلى خلفية المسرح ، منظاهرا بأداء حركة تراچيدية ، لكن فى الواقع بغرض الهمس نحو الكواليس : "القرن ! القرن ! القرن ! القرن ! "التقط الجمهور هذه الكلمة وانفجر ضاحكا ، إلى حد أنه عندما انطلق صوت البوق على نحو جاد وصرخ أحشويرش للمرة الثالثة بأنه بوق رئيس الملائكة ، صححه صبى صغير مشاكس فى الجزء الخلفي لقاعة المسرح من هنا فى الأسفل : " لا ، يا سنيور ، إنه قرن رئيس الملائكة ! "

فى هذا العرض المسرحى ، خُصّص للشخصية الرئيسية دور بطولي مأسوى . غير أن الظروف المحيطة بتسحقيق ذلك الدور تجعله يبدو غير مُـقْنع على نحو جدير بالسخرية . وبصورة مماثلة ، يصب بنتوسنتياجو سرده فى القالب البطولي ويخصّص لنفسه الدور الرئيسي . غير أن ظروفا غير ملائمة تعمل ضدّ تمثيله بنجاح لذلك الدور .

وتقدم رواية دون كارمورو ذهاباً وإياباً لا ينقطعان بين « نص مكتوب » اصلى ، يكن أن نسميه البحث البطولى ، و « أداء » غير ملائم لذلك النص المكتوب ، وهو الحياة الفعلية للشخصية الرئيسية . وسيركز هذا الكتاب ليس على عناصر النص المكتوب والأداء وحسب بل كذلك على الآليات التي تسمح لإدراكنا بالحركة إلى الوراء وإلى الأمام بينهما .

# أسطورة البحث

رغم أنه قد تكون هناك أساطير متباينة ، ربما كانت الأسطورة الأكثر أهمية للدراسة \* أجشويرش : اليهودي التائه - المترجم .

الأدبية ، والوحيدة التي سوف تعنينا هنا ، هي أسطورة مغامرة البطل ، أو أسطورة البحث . وهناك إحساس ما بأن هذه الأسطورة محورية لكافعة الأساطيس أو بأن كافة الأساطيس الأخرى هي توابع للبحث . ويشير چوزيف كامسبيل Joseph Campbell إلى المغامرة البطولية باعتبارها « الأسطورة الوحيدة » monomyth ، ويصف نورثروب فراي البحث بأنه البناء الأسطوري المسيطر المحوري للأدب . ويؤكد فلاديمير پروپ Vladimir Propp أن البحث يشكّل بناءً أصليا لكافة الحكايات الشعبية الروسية تقريبا ، وعند تطبيق أدوات تحليله على نصوص متباينة تماما ، أشار آخرون إلى أن هذه النظرية تنطبق على كل سرد (٢١) . وقد يكون ذلك كذلك أو لا يكون . وكل ما أعتـزم توضيحـه هنا هو أن أسطورة البحث أساس أصلي بالنسبة لدون كازمورو . ويقول كامبيل إن الأسطورة البحث ثلاث مراحل أساسية : الخروج separtion ، والعبور initiation ، والعودة return . ويَفيض في الشرح قائلاً : " يغامر البطل بالخروج من عالم الحياة اليومية المألوفة إلى منطقة دهشة غيبـية : هناك تجرى ملاقاة قوى خرافـية كما يتحقق الفوز بانتــصار حاسم ؛ ويعود البطل من هذه المغامسرة الحافلة بالأسرار بسلطة منبح العطايا لأخوته البشر " (٢٢) . وها نحن نبدأ نرى أن مفهوم أسطورة البحث ، كما تجرى معالجته عمليا ، ليس له مستوي واحد من الخصوصية النوعية . وقد تكون للبناء الأسطورى درجات متباينة من التفصيل أو الإفاضة ، غير أنه ينبغى إدراج المحتوى الشامل بطريقة أو أخرى في البناء الشلاثي للخروج ، والعبور ، والعودة .

وتناقش دراسة كامبيل موتيفات آخرى عديدة تنتمى إلى النماذج الأصلية ويعشر عليها عادة ضمن البناء المسيطر لأسطورة البحث . فهناك في كشير من الأحيان نداء إلى المغامرة يغرى البطل ، طواعية أو بخلاف ذلك ، ببداية بحثه . ويقدّم معين helper ، كثيرا ما يكون في صورة شيخ حكيم أو عجوز حكيمة ، إلى البطل التوجيه المطلوب عندما يبدأ بحثه . ويتميز خروجه من المجتمع بصفة عامة بعبور عتبة هامة من نوع ما . وحالما يتحقق الخروج ، يواجه البطل عادة تجارب قاسية تهدد حياته ، بل يبدو أحيانا أنه يموت . ومع ذلك ، ينتصر في نهاية المطاف على عدوّه ، بمساعدة سحرية من معين آخر في كثير من الأحيان . ويكافأ أحيانا بزيجة مقدسة من إلهة غيبية . وفي كثير من الأحيان يُوفّق في

تأمين إكسير سحرى يعالج المجتمع ويفيده . وكثيرا ما ينطوى رحيله عن منطقة الأهوال على فرار من قوى شريرة . وهو يعبر عادة عتبة أخرى فى طريق عودته إلى المجتمع . وعند عودته ، كشيرا ما تكون له سمة جديدة ، وكأنه بعث من جديد ، وفى كشير من الأحوال ينقل هذا التجديد إلى جماعته (٢٣) .

إذا عدنا بتفكيرنا إلى دون كارمورو فسنبدأ في الإحساس بتوافق مبهم بين البناء السردى للرواية وأسطورة البحث . ونلاحظ أن إدراك بنتينيو لحقيقة أنه واقع في حب كاييتو يُعتبر بمثابة نوع من النداء إلى المغامرة - إلى مغامرة الحب ، أو ربما الحياة ذاتها . كما أن هذا الإدراك يؤدى إلى خروج من المجتمع ، وهو يتمثل في حالة بنتينيو في أسرته في المقام الأول . ومن اللافت للنظر أن لحظة الخروج مرتبطة بعتبة بالمعنى الحرفي - أي عتبة حجرة الجلوس ، التي يكاد بنتينيو يدخلها قبل أن يسمع الأسرة تتحدث عنه فيختبى خلف باب ( الفصل ٣ ) . ويواجه بنتينيو سلسلة من الأهوال - العوائق التي تحول دون زواجه من كاييتو بسبب نذر أمه للرب بأن تجعله قسيسا ، بالإضافة إلى عدد من المحن في علاقته بكاييتو . وهو يدخل المعهد الديني مرغما ويصطبر هناك على فترة من الإذعان والإحباط أشبه بالموت . ويلتقي بعين في شخص صديقه إسكوبار ، وهو ضرب من « الساحر » فيما يتعلق بالأرقام وحسابات أخرى ، وكان نصحه هو المسئول عن انتصار النيني وعلى دين أمه للرب . ويعود بنتينيو إلى مجتمع أسرته ، ويصل انتصاره إلى ذروته بزفاف إلى « الإلهة » كاييتو .

# التحولات الأدبية في دون كازمورو

بعد هذا العسرض الموجـز للعناصـر الأسطورية في رواية دون كـازمـورو، ينبـغي توضيح شـيئين . أولا ، هنـاك بَوْن أو تحوير كبـير بين المفهـوم الأصلى لأسطورة البحث وبين المتحقق السردي الفعلى للرواية . ثانـيا ، لا يغطّى التوافق مع الأطوار الثلاثة لبحث

البطل الأسطورى سوى القسم الأول من الرواية ، والذى يمتد حتى لحظة الزفاف . والواقع أن القسم الشانى يتوافق بدوره ، لكنه كما سأوضح فى الحال يتوافق بطريقة سلبية أكثر منها إيجابية . وسأحاول أن أبين علاقة هذه الظواهر المهامة « بأجروميتنا الأدبية » لنقمد الأسطورة . وكما سبق أن ذكرت ، ينهل السرد كما تم التعبير عنه من البناء الأصلى للأسطورة عن طريق تطبيق القواعد التحويلية . وربما جاز لنا أن نقمتدى باللغويين وبقلة من النقاد الأدبيين فنحدد قائمة تفصيلية بالإجراءات التحويلية . غير أن القيام بذلك سيمدنى بنظرية أكثر جمودا بكثير مما أريد فى الواقع . وفيما يتعلق بأهدافى ، أجد أن النقد يتمتع أصلا بمجموعة وافية من « القواعد » - الوسائل البلاغية المقبولة تقليديا . وأنا أفترض أن المجازات الرئيسية الأربعة - الاستعارة ، الكناية ، التضمين ، التهكم (٢٤) - سوف تفسر تقريبا كافة التحولات التى تقع بين الأسطورة ورواية ماشادو الحديثة .

وسأحاول الآن أن أبين كيف يمكن لكل مجاز من المجازات الرئيسية الأربعة أن يقوم بدوره في تحـوير الأسطورة . وأنا أقوم بهـذا في هذه المرحلة عن طريق الإيضاح بالأمـثلة أكثر مما باسم تقديم تفسير مترابط منطقيا أو منهجيّ للرواية ككل .

### الاستعارة Metaphor

فى طور الأهوال فى أسطورة بحث غير محورة ، كثيرا ما يرتحل البطل عبر وسط طبيعى خطر ، من قبيل البحر . وتحتفظ رواية دون كازمورو بالبحث فى البحر ، بطريقة بالغة التحويل ، عبر الاستعارة . وإلى جانب مقارنة نفسه بكولومبوس (الفصل ٣٤) ، يشبّه الراوى حياته برحلة بحرية ( الفصل ٩ ) . وهو يروى لحظة أزمة عميقة فى علاقته مع كابيتو « كما يتذكر بحار عجوز غرق سفينته » ( الفصل ١٣٢ ) ويشير إلى الحب على أنه ملاحة فى بحر عاصف ( الفصل ٤٩ ) . وعن طريق مثل هذه الاستعارات ، يكون بستطاع بنتينيو أن يعيش حياة واقعية وذات طابع حضرى وأن يحتفظ فى الوقت ذاته بآثار باقية من مغامر المحيطات .

وتتضمن السونية غير المكتملة التي سبقت الإشارة إليها استعارة . ذلك أن فعل الصراع مع الكلمات وكذلك معنى الكلمات ذاتها مجاز مرهف يرتكز على تشبيه السيف / القلم . وهنا من جديد ، تحتفظ هذه الاستعارة ببُعد بطولي لكنها تحوله بحيث يتلاءم مع موقف غير مهدد وغير بطولي .

وفى كثير من الأحيان يتلقى البطل الذى يشرع فى بدء مغامرته نصيحة قيمة من شيخ حكيم أو من عجوز حكيمة . وبمجرد أن يخطو بنتينيو إلى خارج بيته مترنّحا عندما يدرك أنه يحب كاپيتو ، يتلقّى نصيحة متخيّلة من شجرة جوز أضفيت عليها صفات بشرية . وهنا يجرى تحوير نموذج أصلى لمغامرة البطل تحويراً استعاريا بحيث تتلوّن الرواية بإيحائه على ألا يكون وجوده الفعلى إلا فى خيال صبى مُتيَّم بنجمة .

## الكناية Metonymy

وفكرة التحوير متضمّنة في تعريف الكناية ، ولهذا فإن هذه الوسيلة البلاغية ملائمة بوجه خاص للتحوير من الأسطورة إلى الواقعية . وفي دون كازمورو ، تسمح الكناية بإعفاء بنتينيو من بعض الأهوال التي يلقاها البطل الأسطورى ، مع الاحتفاظ في الوقت ذاته بإيحاء هذه الأهوال. وفي الأسطورة ، يُلاقي البطل قتالا ماديا مع قوى الموت . وفي دون كازمورو ، يصارع بنتينيو الموت أيضا ، لكن هذه المعركة تُنقل إلى شيء ما مرتبط أو مجاور ، وعلى سبيل المثال فإن إقامة بنتينيو في المعهد الديني تمثل ذروة ف فترة احتباره » ، غير أنه ليس هناك في هذه التجربة سوى القليل جدا عما يشكل تهديدا ماديا . على أنه يُلاقي ، خلال إجازات نهاية الأسبوع ، قتالاً جرى تحويره مع الموت من خلال لقائه مع المجذوم الشاب ، ماندوكا . وبالطبع فإن تجربة ماندوكا مع الموت عينية أكثر بكثير من تجربة بنتينيو معه في تلك اللحظة . ويسمح تزامن اللقاء بين الشابين وإقامة ينتينيو في المعهد الديني لشيء من النضال السقيم لماندوكا بأن « يبهت » على بنتينيو .

وتتمثل حالة هامة أخرى تخلق فيها الكناية تحويراً يتسم بطابع واقعى فى تطور فكرة أن حياة المرء تجرى المحافظة عليها عبر ذُريته . ولإنجاب الأولاد أهمية قصوى عند بنتينيو . وعندما تستفزه كاپيتو بفكرة أنه سيصبح قسيسا وبأنها سوف تنجب طفلا لرجل آخر ، يُصعق بنتينيو وينظر إلى افتقاره إلى ذُرية على أنه « إبادة » له ( الفصل ٤٥ ) . وهكذا يلاقى بنتينيو طبعة مختلفة من الهول الأعظم للبطل ، دون أن يلتقى مطلقا بخطر مادى .

### التضمين Synecdoche

فى الأسطورة ، قد يسافر البطل عبر عالم واسع محفوف بالأخطار . وهو عرضة لأن يحدث له لقاء مع امرأة جميلة ضمن هذا العالم الأسطورى . وعن طريق مبادلة الجزء مقابل الكل ، تحتفظ رواية دون كارمورو بهذا العنصر الأسطورى ضمن إطار تاريخى حديث . وكاييتو ليست جزء من عالم البحر المرقع ، وهى ، بدلا من ذلك ، تحمل ذلك العالم المفزع كجزء منها عبر الصورة البلاغية الهامة التى تتمثل فى « عينيها اللتين مثل مد البحر » ( الفصل ٣٢) . ومن جديد ، تسمح هذه الوسيلة البلاغية لبنتينيو بمعاناة سلسلة من التجارب الخطرة بمعنى مجازى أكثر مما بمعنى حرفى .

على أن هذه الوظيفة ليست الوظيفة الوحيدة للتضمين . وتميل تجربة البطل إلى أن تكون تجربة كلية . فهو قد يسافر في أنحاء العالم بأسره ، أو يبصر في رؤية واحدة كامل مجرى التاريخ ، أو يعاني بطريقة ما كل ما أحس به إنسان في أي وقت من الأوقات . ويسمح الانتقال في دون كارمورو من « المرأة - داخل - العالم » إلى « العالم - داخل - المرأة » ببعد موسوعي في الرواية . وهكذا يمكن النظر إلى كابيتو على أنها عالم مصغر . وربما افترضت علاقة بنتينيو المضطربة معها الإيحاء الأسطوري بلقاء مع كلية الحياة ذاتها ، أو مع الكون .

## التهكم Irony

التهكم نفى ضمنى . ويتمثل نمط من التهكم قابل بوجه خاص للتطبيق كتحويل أدبى للأسطورة فيما يمكن أن نسميه بتهكم الدور . وهو يتمثل فى هذا السياق فى أن نعزو إلى شخصية محددة دورا أسطوريا أو بطوليا من جهة وأن نعزو إليها من الجهة الأخرى خصائص تُعكد نفياً لذلك الدور .

وعلى سبيل المثال ، يمكن للتابع المقيم ، چوزيه دياس ، بعد أن وافق على المساعدة في انتشال بنتينيو من الاضطرار إلى أن يصبح قسيسا ، أن يتطابق مع دور النموذج الأصلى للمعين الشيخ الحكيم . غير أنه ، في تشخيصه الفعلى ، أخرق وغير عملى إلى درجة أنه يمكن أن يكون أي شيء إلا أن يكون مفيدا . والحقيقة أن الصفات السطحية للخراقة والحماقة المحبَّبة والدورالأسطورى الأصلى للمُعين الحكيم موجودة في تجاور تهكمى ، ويبرز چوزيه دياس بوصفه نوعا من غير المعين المعين anti - helper .

ويعمل نفس النمط من التهكم بكل جلاء في حالة بنتينيو . فوفقا للبعد الأسطورى الأصلى للرواية يُعنزى إلى بنتينيو دور البطل . لكنه في الواقع صغير ، وغير آمن ، وضعيف . والأبطال الأسطوريون الحقيقيون لا يتمتمون ، أو يجفلون من امتطاء ظهور الخيل ، أو يفشلون بصورة مخزية في كتابة سونيتات . وهو ، علاوة على ذلك ، لا سبيل أمامه للفكاك من الحداثة . فالأبطال الأسطوريون الحقيقيون لا يعيشون في ضواحي المدن ، أو يشترون حلوى جوز الهند من باعة الشوارع ، أو يغلبهم النعاس في القطارات . وتربط موتيفات النماذج الأصلية بنتينيو ، ببراعة ، بالبطل في بحثه عن المطلق . وفي الوقت ذاته ، تنبئنا التفاصيل الواقعية لشخصيته وموقف بأنه صغير وغير بطولي على الإطلاق . وندرك بصورة تهكمية حقيقته بوصفه لا بطلاً noti - hero بسبب اقتران هذه الرسائل المتعارضة . ويدو أن هذا التهكم عثل عاملا رئيسيا في خلق مسافة ضخمة في الرسائل المتعارضة . ويدو الحديث للشخصيات .

### التهكم في صميم بناء الرواية

وإحساس التحول ، والمسافة ، والتهكم ، والذى يخلقه نفى الدور الذى بحثناه منذ قليل يعززه تهكم فى صميم البناء ، يشمل القسم الأخير من الرواية . وكما أوضحت من قبل ، تتوافق أسطورة البحث ، بأطوارها الأساسية الثلاثة المتمثلة فى الخروج ، والعبور ، والعودة ، مع القسم الأول من الرواية ، الذى يصل إلى ذروته فى زواج بنتينيو وكابيتو . ويتخذ باقى الرواية هذاالبناء ، الذى يبدأ وينتهى باندماج البطل مع الجماعة ، ويضاعفه بصورة تهكمية بحيث تكون هناك بالفعل دورتان أسطوريتان - دورة إثبات تتبعها دورة نفى .

وفى وقت ما بعد زفافه يعانى بنتينو نداءه التهكمى الشانى إلى المغامرة . وهو هذه المرة نداء إلى الارتياب ، والغيرة ، والاستياء ، بدلا من أن يكون إلى الحب والأمل . وتتميز بداية هذه المغامرة ، كما هو الحال مع المغامرة الأولى ، بعبور عتبة . ذلك أن بنتينيو يذهب ذات ليلة إلى الأوبرا ، تاركاً كاپيتو في البيت ، وعند العودة يكتشف إسكوبار " على الباب الأمامى » ( الفصل ١١٣) . ويعبر العتبة داخلاً إلى عالم مُحولً مرير . ورحلة اكتشاف بنتينيو تأخذه أعمق فأعمق إلى عالم سفلي ، خيالي أو حقيقي ، من الفظاعات ، والغدر ، والعدم . وكما كان الحال من قبل ، يأخذ إسكوبار على عاتقه دور المُعين . على أنه ، هذه المرة ، يجرى لعب الدور بالتهكم ، لأن إسكوبار يدفعه إلى هوة لا قرار لها . فحتى بعد موته ، يحث طيف إسكوبار بنتينيو على الغوص أعمق فأعمق . وتؤدى هذه المغامرة التهكمية الثانية إلى انفصال ( = خروج ) بنتينيو عن زوجته وبصفة أعم عن مجتمعه بأسره وحتى عن نفسه .

وهو يصير دون كارمورو ، « شخص متجهم صموت منسحب إلى داخل نفسه » ( الفصل ۱ ) . وأفضل ما يمكن عمله في وضعه هذا هو أن يصل إلى نفى كريه للحداثة ، التي يربطها بركوده الراهن ، وأن يكتب مذكرات تنضح بالحنين إلى الماضى تستدعى أزمنة أفضل عبر خطاب أسطورى مرهف . ويشكل الكتاب طور العودة النهائية للدورة الأسطورية للبطل / الراوى . ومع ذلك فهى ، من جديد ، عودة تهكمية - ليس العودة المظفرة لبطل إلى الوطن ، بل نكوص يجار بانهياره الخاص ، مُعلنًا استحالة العودة الحقيقية وإخفاق محاولاته لتحقيق مثل هذه الغاية .

# الفصل الثاني الغاء الزمن

ظلّ النقاد على مدى سنين عديدة يدرسون وظيفة الزمن في أعمال ماشادو ده أسيس – الزمن كموتيف رئيسي في ثيمة العمل الأدبى ، وكعنصر في التصوير السيكولوچي للشخصيات ، وكمبدأ بنائي للسرد (١) . وهناك منظور للزمن لم يلق عناية كافية من جانب الدارسين الماشادين هو المنظور الأسطوري .

وفى الفصل السابق حاولت إثبات أن رواية دون كازمورو تشارك ، وإن بطريقة بموهة إلى حد بعيد ، فى التراث القديم للقصص الخرافية والبطولية التى نسميها الأساطير . وبوجه خاص ، حدّدت صلتها مع أسطورة البحث ، التى تشتمل كقاعدة عامة على معركة حاسمة بين البطل وكائن شبحى ما . وسيحلل هذا الفصل وظيفة الزمن بوصفه الخصم فى تلك المبارزة .

# الزمن بوصفه « تثيثا »

كنقطة انطلاق في هذا التحليل ، سأشير إلى الكلمات الختامية للكتاب الهام : الزمن في الرواية الماشادية لمؤلف ديرسه كورتيس ريدل Dirce Cortes Riedel : « الشخصية الفعالة أوالمناخ الخانق ، مولّد القلق والشكوك – مفارقة الزمن ،التنين الذي يقتله الإنسان أو يرعاه ، هذا هو محور الرواية الماشادية . . . » (٢) .

هناك مفاهيم جذابة يجرى التلميح إليها هنا رغم أنه لم يجر تطويرها في الكتاب . أول هذه المفاهيم هو أن الزمن يمكن تشخصيه وأنه يقوم بدور شخصية في عمل أدبى . والمفهوم الثاني امتداد للأول : وهو أن الزمن ، بدلاً من تشخصيه كبشر ، يمكن جعله

\* حيوانا أو حتى تحويله إلى هُولة مفرعة . فالزمن إذن يمكن أن يصبح ، داخل نطاق عمل أدبى ، « تنينًا » . وحيث أن التنين كائن خرافى وأسطورى فمن المفهوم ضمنا أن سلوك شخصيات أخرى في مواجهة الزمن قد يكتسب أبعاد معركة البطل ضد هُولة غيبية شريرة من نوع ما .

وقــد تبدو دون كــازمورو للوهلة الأولى أبعــد عــمل أدبى يمكن تصوره عن العــالم العجيب لكائنات ، إن لم تكن مؤلِّه ، فهي إذن فوق بشرية بالتأكيد . فـماصلة فترات القيام بأعمال المديرين، والمشاحنات ، والطب الهوميوباثي ، بالأسطورة ؟ وعلى السطح ، تبدو دون كازمورو عملا أدبيا برچوازيا للغاية . ويقول الراوى ، بنتو سنتياجو ، أنه قبل كتابة مذكراته هو ، فكّر في تأليف تاريخ للضواحي ، والحقيقة أن التاريخ الذي كتبه في نهاية المطاف ليس بعيدا جدا عن ذلك في التحليل الأخير . فهو يتعلق بإطار مكاني حضري وشواغل عائلية : شوارع عريضة مشحرة ، زيجات ، شاي مع قساوسة ، جنيهات إسترلينية ، وهكذا . ويتمثل أحد الاهتمامات الرئيسية لحبكة الرواية في الزنا . والواقع أن الطابع العائلي لهـذه الثيمــة ، سواء أكان الزنا إثمًا فعليا اقترفتــه كابيتو أم كان ببــسـاطة مبــالغة ذهنيــة من جــانب بنتينيــو ، يجعل الروايــة متطابقــة مع تقاليــد الرواية البرچوازية (٣) ، التي تُعَدّ مــدام بوفاري مثـالا شهيرا لها . ولنتــذكّر أيضا الدافــع المعلــن لسنتياجــو وراء تأليف كتابه : ﴿ لَكُنُّ ، لأن كُلُّ شيء يُصيبني بالملل ، فــهذه الرتابة أيضا أَضِنتُني في نهاية الأمر . رغبتُ في التغيير . ماذا لو ألّفتُ كـتاباً » ( الفصل ٢ ) . ولا يمكن لكتباب مؤلِّف دفِّعًا للملل إلا أن يبدو عملا تافيها ومبتذلا، وسنتبصور أنه لن يتكشّف إلا عن تشابه ضئيل للغاية مع أسطورة بحث . على أننا ينبغي أن ندرك أن عالم المدينة والضاحية هذا ، بلونه المحلى واهتماماته الحديثة ، مجرد جزء من سياق الرواية . فالتفاهات العائلية ليست سوى الطرف الأكثر وضوحا والأيسر منالا للعمل الفني . وتحت هذه القمة السطحية ، هناك جبل جليد يغوص في أعماق الأسطورة .

ومَنْ سيكون بطلنا الأسطورى إنْ لم يكن بنتينيو سانتياجو، آكل حلوى جوز الهند ذاك وكاتب السونيتات الناقصة ؟ ومهما بدا ضئيل الشأن ، يملك بنتينيو بُعْدًا جوهريا يجعله متطابقا مع تراث طويل من الشخصيات البطولية . وفي موقفه إزاء الزمن ، يكشف

بنتينيو عن نزوع ينطوى على مفارقة تاريخية . فبدلاً من أن يتكشف عن عقلية عصرية ، يكشف لنا في كثير من الأحيان عما يسميه ميرسيا إلياد Mircea Eliade وآخرون "عقلية بدائية » (٤) \* . وهروبًا من التعاقب الصارم للزمن الكرونولوچى الذي تُعدّ كل لحظة في سياقه فسريدة وغير قابلة للتكرار ، سعى البدائيون إلى بلوغ حالة خارج الزمن الدنيوى . وحاولوا بوسائل شستى إلغاء « الزمن الأرضى » وخلق انطباع « الزمن الأسطورى » ، العميق والمستقر واللانهائي . وبتحقيق حالة الزمن الأسطورى ، كان لدى هؤلاء الناس وفقا لإلياد ، الإحساس بأنهم عادوا إلى بداية الزمن والإنسان ، بأنهم أبطلوا كل تعاقب وكل تمييز فردى بين الكائنات . كانوا يشتركون في نموذج فريد وأزلى وبذلك أحسوا أنهم خالدون . وكما سنرى ، يبدو أن بنتينيو يشارك في هذه العقلية البدائية ؛ ذلك أنه يبدى النزوع إلى محاولة التعلية على الزمن الأرضى وإلى بلوغ الزمن المقدس أو الأسطورى . المشتبك في مسعركة مع وهو يكتسب ، من حين لآخر ، وضع ذلك البطل الأسطورى ، المشتبك في مسعركة مع المهولة . والغول ، في حالته ، هو الزمن ذاته ، ومباررته ، إنْ جاز القول ، قستال حتى الموت .

توجد هنا بطبيعة الحال استعارة ضمنية تحدّد الزمن بطريقة خاصة . والاستعارة واحدة من الوسائل الرئيسية التى نستوعب عن طريقها التجريدات (٥) . وهناك استعارات شائعة عديدة تُستخدم لتحديد مفهومنا عن الزمن - على سبيل المشال ، الزمن كنهر ، أو كمادة سائلة أخرى من نوع ما ، والزمن كمسافر ، والـزمن كحيّز يمكن السفر عبره ، والزمن كنقود ، والزمن كالة ، والزمن كعدو أو كوحش مفترس . وترتكز التعبيرات التى من قبيل « أدركها الزمن » ، و « إنه يخسر السباق من الزمن » ، على استعارة قبيل « أدركها الزمن » ، و « إنه يخسر السباق من الزمن » ، على استعارة

\* يفترض لوسيان ليقى - برول أيضا إدراكا تجريديا ولا خطيًا للزمن باعتباره نمط إدراك للعقل البدائي ، وفى نظره يبدو أن هذه هى الطريقة التى يفهم بها البدائيون الزمن ، على حين أنه فى نظر إلياد ، تكون العقول البدائية فى توثر بين الزمن الخطئ واللاخطئ ، مع تفضيل للأخير . أما فرانتس بواس فإنه لايناقش إدراك الإنسان البدائي فى حد ذاته per se ، غير أنه يشير إلى رد فعله ضد الزمن الكرونولوچي من خلال مناقشته لروح المحافظة الجوهرية لديه . وهو يقول إن الإنسان البدائي هو في المقام الأول عاطفي أكثر منه عقلانيا وإنه يجد الاستقرار العاطفي في العرف والتقاليد . وبقاوم البدائي التغيير بسبب التنافر الفعلى الذي يُحدثه . ووفقا لبواس فإن تاريخية الحضارة الحديثة أو قابليتها للتغير إنما هي نتيجة لانتصار العقل على العواطف (انظر الإشارة رقم ٤ من إشارات الفصل الثاني ) .

« الزمن - كوحش مفترس » time-as-predator وربما كانت استعارة « الزمن - كوحش مفترس » تؤكد ، أكثر من أي وسائل أخرى لتحديد مفهوم للزمن ، أن الطابع الزمانى مستمد من الواقع المادى للموت .

وما شادو لا يجعل أبدا راويه – دون كازمورّو – يقـول بكلمات كثيرة جدا أن الزمن غول مفترس . لكنه طور هذه الاستعارة بمنتهى الوضوح في رواية مذكرات براس كوباس يكتبها بعد وفاته . وفي فصل « الهذيان » ، الـبالغ البراعة الفنية ، يحدث لبراس كوباس لقاء مرعب مع الطبيعة ، المشخّصة في پاندورا . وهو يطلب منها سنوات قليلة أخرى من الحياة فيتلقى هذه الإجابة: « دقيقة جديرة بالرثاء ! . . لماذا تريد لحظات أخرى من الحياة ؟ لتَفْتَـرِس ثم تَفْتَرَس بعـد ذلك ؟ » . ويتخيّل القـرون وهي تسحقـه بين أظافرها ويُقال له أن « اللحظــة القادمة قويــة ومرحة . وهي تفــترض أنها تحــمل الأبدية داخلها ، وتحمل الموت » (٦) . وفي هذا العـمل الأسبق ، يجرى تحديد الزمن بوضـوح في صورة كائن حيّ ، وبسمات بشعة . وسأحاول أن أبيّن في هذا الفصل أن استعارة « الزمن -كوحش مفتـرس » جوهرية كذلك للإطار المفاهيمي لرواية دون كازمورو . وكــقاعدة عامة فإن التــجريدات الكلية في الرواية إما يجـرى جعلها حيّـة أو يجرى وصفهــا على أنها من : عمل كائن حيّ من نوع ما . فالحياة ، على سبيل المثال ، أو برا لها ليبرتّو ( نصّ لفظي ) ومـدوّنة موسيقية مـن تأليف الشيطان ( الفـصـل ٩ ) . والقَـدَر كاتب مسـرحـي مراوغ ( الفصل ٧٢ ) ومدير خشبة مسرح لا يُعـتمد عليه ( الفصل ٧٣ ) . ويوُجز الراوى كامل قصتـه بتشخيص للقَـدَر في صورة متلاعب قــاس ( مستخــدما فعل « quis » ليعزو إليه الإرادة ) : ﴿ . . . حبى الأول وصديقي الأعظم . . . شاء القُدَر أن يتحالف ويخدعاني ٣ ( الفصل ١٤٨ ) . وتتلاءم استعمارة « الزمن - كوحش مفترس » بكل سمهولة مع هذه القاعدة العامة.

وإلى جانب كونها مفيدة لثراء ثيمات العمل الأدبى ، تسمح الاستعارة التى تُساوى بين الزمن والهولة بتحويل أو تحوير أسطورة البحث . فربما عاش بنتينيو حياة خالية من البطولة فى إطار واقعى حفرى وشارك فى الوقت ذاته بصورة مجازية فى تراث المغامرة الأسطورية الخطرة .

### أسلحة العقلية البدائية

يشُنّ بنتينيو الحرب ضد الزمن في مناسبات عديدة وبوسائل عديدة . وكقاعدة يُخفق في الحروج منتصرا ، على أنه فجأةً يبدو حقا أنه حقق نجاحا ما . فلنفحص الآن لحظتين ينجح فيهما في تجاوز زمن الكرونومترات \* ، ذلك الزمن الذي لا يعود إلى الوراء ، ليصل إلى حالة ، مهما كانت عابرة ، من الزمن الثابت والمقدس .

وأولى هاتين اللحظتين هى عندما يمشّط بنتينيو شعر كاپيتو ويتبادلان قبلتهما الأولى . وشعر كاپيتو نوع من المرساة التى يثبّت عليها بنتينيسو كل أهمية اللحظة . وهو يرغب فى أن يحتفظ بتلك اللحظة ذات الأحاسيس الجديدة الكثيرة إلى ذلك الحد ، مُطيلاً أمد جلسة التجميل تلك إلى الأبد . وأمنيته ، بالتالى ، هى أن تكون خيصلات شعر كاپيتو بلا نهاية :

كانت أصابعى تمر برفق على عنقها أو على كتفيها المغطّاتين بقماش قطنى ، وكان الإحساس حلوا . لكن شعرهاوصل ، أخيرا ، إلى نهاية ، رغم ما تمنيت من أن يكون بلا نهاية . لم أتضرع إلى السماء أن يكون في طول شعر أورورا ، لأننى لم أكن عرفت بعد هذه الآلهة التي قدّمها إلى الشعراء القدماء في وقت لاحق ؛ لكننى كنت أتوق إلى أن أمشطه طوال الدهور والدهور ، لأنسج ضفيرتين تلفّان اللانهاية بطولهما عددا لا يُحصى من المرات ( الفصل ٣٣) .

قبل التضفير بقليل ، تلتقى عيون العاشقين الصغيرين . ويعيش بنتينيو تلك اللحظة من النشوة والخطر ( والتي لا تُنسى أبدا في الرواية ) في «عيني » كابيتو « اللتين مثل مد البحر » . وبالنسبة للشخصية الرئيسية للرواية ، تُعد هذه لحظة خارج الزمن الدنيوى وواحدة من الحالات القليلة جدا التي يقهر فيها « تنينه » : « كم دقيقة قضينا في تلك اللعبة ؟ وحدها ساعات السماء يمكنها أن تكون رصدت تلك المدة من الزمن التي كانت لا نهائية لكن قصيرة الأمد » ( الفصل ٣٢ ) . كما تنتمي مناسبة القبلة الأولى إلى الزمن

<sup>\*</sup> الكرونومترات : أدوات قياس دقيقة للوقت بأجزاء الثواني - المترجم ،

غير الدنيوى ، المقدس ، السماوى . والإثبات كم كانت هذه اللحظة مستثناة من الدنيوية ، يُحجم المؤلف عن تصويرها صراحة ، وبدلاً من ذلك يقدّم حذفاً ellipsis يحقق قفزة من التهيئة إلى النتيجة : " . . أتت بحركة بشفتيها ، أدنيت شفتي ، و . . . \* كان الإحساس بالقبلة هائلا » ( الفصل ٣٣ ) .

ويمثّل شهر عسل الزوجين الحديثين فترة أخرى ينجح فيها الشخصية الرئيسية للرواية في إبادة الزمن المتعاقب . وتوصف تلك اللحظة الفردوسية في صورة ساعة حائط غير مألوفة : « تخيّلُ ساعة حائط لها بندول واحد وبلا ميناء ، فلا ترى الساعات مرقّمة . سيدور البندول من ناحية إلى أخرى ، لكن لا علامة خارجية ستدلّ على سير الزمن . كان هذا هو الأسبوع الذي قضيناه على قمة تيچوكا » ( الفصل ١٠٢ ) .

#### التحسب:

في حالة القبلة الأولى وفي حالة شهر العسل على حدّ سواء ، تتمثل القوة المسئولة عن التسامى من الزمن الدنيوى إلى الزمن الأسطورى في الحب . فعن طريق الحب ، يحقق بنتينيو في لحظات نادرة انتصاراً على الوحش المفترس . ويمثل تناول القربان المقدس مع كائن آخر طريقة أصلية لإلغاء الوجود الفردى وما ينطوى عليه من فناء ، وكذلك للمشاركة في نموذج أصلى وأزلى . وكان بنتينيو يستمتع بمثل تلك اللحظات مع كابيتو ، حتى عندما كانا يلعبان ، وهما مجرد صغيرين ، دورى القسيس وخادم الكنيسة : « وقفنا هناك بداخلنا منتهى السعادة . أيدينا وحدت أعصابنا ، وخلقت من المخلوقين واحدا ومن ذلك الواحد ساروفيم » ( الفصل ١٤ ) . ولأنه خبر مثل هذه التحليقات المبهجة فمن الطبيعى أن يرغب في أن يكرر هذا الإحساس . وهذا مصدر السحر الهائل لكابيتو . وهكذا تتخذ صديقة الحوش الخلفي لبنتينيو أبعاداً أعظم من تلك التي تكون لمحبوبة أو وهكذا تتخذ صديقة التحرر ، عبر الحب ، من العالم ، ومن الزمن ، ومن الفناء . وفي بعض الأحيان يعطينا الراوى لمحة إلى الجانب الحسابي لمشروع الحب . وهو يوضح ،

<sup>\*</sup> علامات الحذف هذه أصلية في نص ماشادو.

على سبيل المثال ، أنه عندما كان يُصلّى ألف صلاة ربانية وألف صلاة للعـذراء ، طالباً إعفاءه من المعهد الدينى وبالـتالى فرصة أن يتزوج من كابيتو ، إنما كان ينشـد شيئا أشمل كثيـرا : « عندئذ ، كان حجم الفـائدة ضخما ، ليس أقل من خـلاص أو هلاك وجودى بأسره » ( الفصل ۲۰ ) . وحتى عنـدما يصير « كازمورو » فإنه يدرك قـوة النشوة المغامرة للحب . وتُدوّى نصيحته للشباب كصيحة قتال من شخص يعرف عن تجربة ما هو السلاح الأكثر فعـالية : « أحبُّوا ، أيها الأولاد ا وفي المحل الأول البنات الجريئات الجميلات . عندهن دواء للأمراض ، عبـير يجعل رائحة منتنة تعبق بالعبير ؛ وبدلا من الموت يمنحنك الحياة . . . أحبُّوا ، أيهـا الأولاد ، أحبُّوا ! » ( الفصل ۲۸ ) . إن الحب ، إذن ، سلاح ضد « الهلاك » و « الموت » .

#### الإنجاب:

يمثل الإنجاب ، وهو امتداد منطقى لمفهوم الحب بين رجل وامرأة ، أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لبنتينيو . ونجد هنا توافقا آخر مع العقلية البدائية وطقوسها للخصوبة . وبالنسبة للبدائيين ، دلّ الإنجاب على تجديد لأنفسهم ، وعلى فعل تكرار يضمن لهم نوعا من الخلود . وكان غيابه لا يعنى فقط محوا جمعيا بل إبادة فردية أيضا لأن الفرد رأى نفسه غير قابل للفصل عن الجماعة .

وتوجد في الرواية لحظات يُحس فيها بنتينيو إحساسا عميقا باحتمال أن يكون بلا عقب . وفي هذه الأوقات نرى نحن بعينيه استعارة الزمن كقوة مفترسة . ومناسبة المبارزة بالتعبيرات التهكمية » ، والتي تهدد فيها كاپيتو بالبحث عن أب آخر لطفلها المستقبلي ، مثال طيب . وعن هذه التجربة يقول بنتينيو :

الحسستُ بسائل يتدفّق في داخلي . ذلك التهديد بطفل أوّل ، الطفل الأول لكاپيتو ، زواجها بالتالي من شيخص آخر ، الفراق الذي لا رجعة فيه ، الضياع ، الإبادة ، حاصرني كل ذلك إلى حدّ أنني لم أجد لا كلمة ولا حركة ، بل جلستُ مذهولا . ابتسمت كاپيتو ؛ ورأيتُ وليدها البِكْر يلعب على الأرض ( الفصل ٤٥ ) .

ومن الجلى أن الزمن ليس مذكورا هنا صراحة ، ومع ذلك فإنه حاضر مثل غول أصلى من نوع ما ، متأهب لمحو بطلنا من الوجود . ويرى بنتينيو هنا خطرين : من ناحية يجد نفسه عُرضة لأن يفقد كابيتو ، الأمر الذى سيعنى بالنسبة له « الفراق الذى لا رجعة فيه » . ولا يمكننا أن ننكر الأهمية التى يُوليها للإحساس بالاتحاد مع محبوبته ، فهذا كما سبق أن رأينا يمثل إحدى وسائله للصراع ضد الزمن . غير أنه إلى جانب تلك الهوة من الفراق ، هناك خطر مكابدة حياة بدون ذرية . واجتماع هذه الأخطار يفسر واقع أن بنتينيو ، عندما يتخيل طفل كابيتو من رجل آخر ، يرى « إبادته » هو ويغدو « مذهولا » .

وعندما ناخذ تعليقات أخرى في الاعتبار فإننا نتأكد أكثر من الصلة بين الله والخلود في عقل بنتينيو . وقبل ولادة حزقيال ، يتلهف بنتينيو بهدة على أن يكون له طفل . وهو يعترف لإسكوبار بأنه يريد طفلا : "طفل ، طفل خاص بالمرء ، هو التكملة الطبيعية للحياة » (الفصل ١٠٤) ، بل يصلى لتكون له ذُرية . وعندما يولد حزقيال ، يترك بنتينيو نفسه لبهجة لا توصف ، قائلا إنه « مستغرق الفكر فيه » (الفصل ١٠٨) . وبعد أن حسم أن حزقيال ليس ابنه ، يظل بنتينيو لا يستطيع أن يكف عن التفكير فيه كسلاح ضد الزمن والموت . غير أنه ، بدلا من أن يربط حزقيال بخلوده هو ، يربطه بخلود إسكوبار . وعندما يرى الصبى أمامه يقول إنه يرى « إسكوبار . . خارجا من القبر » (الفصل ١٤٥) » .

ورغم أنه ليس من السهل أبدا على رجل أن يصل إلى استنتاج أن زوجته وطفله لا يخصانه حقا ، كان هذا الاستنتاج بالنسبة لبنتينيو مدمرًا بصورة استثنائية لأنه ، كما سبق ورأينا ، يرى في مشاركة الحب والإنجاب فرصة تأمين وجوده ضد عوادى الزمن . ومن الطبيعى أن بنتينيو يعانى فترة من الالتياع الشديد قبل أن يحسم بصورة قاطعة أن كاپيتو كانت خائنة . وهذا الحسم لا يلائمه بوجه خاص لأنه ينطوى ضمنا على إبادة وجوده . وكما رأينا من قبل ، كان الحب والإنجاب بالنسبة لكاپيتو مسألة « خلاص أو هلاك » .

<sup>\*</sup> أحال المؤلف إلى الفصل ١٣٥ والصحيح هو الوارد أعلاه - المترجم.

ونيحن نلاحظ الآن أن سانتياجو يروى تلك الفترة من حياته " كما يتذكر بحّار عجوز غرق سفينته » ( الفصل ١٣٢ ) .

وكما ذكرت في الفصل الأول ، هناك كناية تنطوى عليها فكرة صراع المرء ضد الزمن عبر ذريته . وبالمعنى الحرفى فللشك في أن بنتينيو سيهلك مثل بقية البشر الفانين . غير أنه يرغب في أن ينقل هويته إلى شخص يكون امتدادًا له - إلى ذريته . وسوف يكون بقاء أجيال متعاقبة انتصاره الخاص ضد الزمن والفناء . ونلقى هنا حالة أخرى يجرى فيها نقل الصراع الملموس للبطل الأسطورى وتحويله من الظروف الفعلية لشخصية روائية رئيسية حديثة . ويتم الاحتفاظ بالأسطورة بمعنى مجازى لكنها اختفت من التفسير الحرفى .

#### الطقس:

بعد أن استنفد وسائل التسامى التى جرت مناقشتها من قبل ، يدخل بنتينيو مرحلة طويلة من « الكازموروية » . ويتوافق هذا الافتقار إلى الدينامية مع موت البطل الأسطورى ، الذى يبدو أنه تحطم فى المعركة ضد التنين . ومع ذلك فإن بنتينيو لا يبقى مهزوما تماما لانه لا تزال توجد فى متناوله وسيلة أخرى للصراع . وأنا أشير هنا إلى السلوك الطقسي . فمن خلال الطقوس - الأعمال الطقسية التى تكرر اللحظات المتسامية - يمتشق بنتو السلاح من جديد ضد وحش الزمن .

ويمكن أن نكتشف سمات عديدة للطقس في سلوك بنتينيو . والطقس سلوك غير عملى ، بالمعنى المادى ؛ ومن هنا فكثيرا ما نلاحظ وجود صلة بين الطقس واللعب . إنه شيء ينبغى تكراره . ولهذا السبب ، هناك جانب يجب احترامه والحفاظ عليه . وكثيرا جدا ما يرتدى الطقس معنى عودة إلى الأصل ، إلى لحظة العبور أو الخلق . إن له جانبا دراميا يضطلع فيه المشاركون بدور أشخاص آخرين ، وهو ، بصفة عامة ، تجربة جمعية أو تجربة مشاركة موحدة بين شخصيات (٧) .

وحتى عندما كان صبيا صغيرا فإن بنتينيو يُبدى نزوعا إلى الطقس كوسيلة لتشبيت الزمن . فلنفحص ، في هذا السياق ، الأهمية المبالغ فيها التي يوليها بنتينيو لنداء بائع جوز الهند في الشارع . ويسهل التوصل إلى فهم للمعنى الاستثنائي الذي يعزوه بنستينيو

إلى نداء البائع إذا نحن أدركنا أن هذا يرتبط بفعل طقسى ، بمسرحة للحظة حاسمة سابقة . وكما سبق وأوضحت فإن " تناول " بنتينيو مع محبوبته يمثّل تجرّبة مبهجة جبارة بالنسبة له ، فهو يملك القدرة على أن يمحو ، وإنْ للحظة ، إدراك الزمن الدنيوى . وعندما كان طفلا ، كانت لبنتينيو تجارب متكررة من " التناول " مع كابيتو ، حيث كانا يلعبان " القدّاس " : " في البيت ، كنت العب القدّاس - خلسة إلى حدّ ما ، الأن أمي قالت إن القدّاس ليس موضوعا للعب . كنا نقوم بإعداد مذبح ، كابيتو وأنا . كانت تقوم بدور قيّم الكنيسة وكنا نغير الطقوس بمعنى أننا كنّا نقسم القربان فيما بيننا ، وكان القربان دائما نوعاً من أنواع الحلوى " ( الفصل ١١ ) . ومن السهل أن نلاحظ الطابع الطقسى لهذا النشاط . ذلك أن لعب القدّاس كان فع لم تكراريًا ينطوى على عنصر شكلي كان ينبغى اتباعه حرفيا . وكان العنصر الضرورى في هذه الشكليات هو الحلوى .

ورغم أن هذا الطقس ربما كان مجرد لعب أطفال ، فقد أصبح فيما يبدو بمرور الوقت « تناولاً » حقيقيا ، ليس دينيا تماما ، لكن دائما ذا دلالات دينية . وعندما يحس بنتينيو ، وهو شاب ، بتفتح الحب وير بلحظة مشاركة رومانتيكية ، فإنه يعتمد في وصفها على قاموس دوره الكهنوتي القديم : « هكذا وقفت أمامها ، أنا قسيس المستقبل ، وكأتي أقف أمام مذبح ، وكان جانب من وجهها الرسالة والآخرالبشارة . فمها كأس القربان المقدس وشفتاها طبق القربان المقدس . لم يكن باقيا سوى أن نتلو القداس الجديد، بلغة لاتينية لايتعلمها أحد ، إنها اللغة الكونية للبشر » ( الفصل ١٤) . وهذه لحظة أخرى من تلك اللحظات العميقة من التسامى . فبدون أن ينطقا بكلمة واحدة ، يقولان بعيونهما هنا اللقاموس الطقسي قي وصف هذا اللقاء يربطه بالألعاب المذكورة .

وفى وقت لاحق ، يجد كل من كاپيتو وبنتينيو نفسهما أمام خطر الانفصال . وفيما يتناقشان المشكلة ، يمر بائع حلوى جوز هند ، وهو يتغنى بنداء الشارع المألوف ، ويشترى بنتينيو قطعتى حلوى . ولأن الحلوى كانت « قرباناً » بالنسبة لهما، يمكننا أن نكتشف بعداً عميقا فى الفعل التافه فى ظاهر الأمر والمتمثل فى شراء قطعتين من حلوى جوز الهند وتقديم إحداهما لكاپيتو . ذلك أن بنتينيو يريد ، بهذا ، أن يقاسمها تناول القربان - لإعادة توطيد المشاركة التى كانت قائمة فى مناسبات أخرى .

وكون الطقوس قابلة للتكرار أمر حاسم . والحقيقة أن الإحساس بالتكرار أو الأداء الطقسى لشيء ما في ذلك الزمن in illo tempore هو ما يمنح المشاركين الانطباع بأنهم أفلتوا من الزمن الكرونولوجي . وفي حالة الحلوى ، نلاحظ أن بنتينيو يحتفظ بهذا الإدراك لفعل تكرارى حاسم . وبعد ذلك بسنين عديدة فإنه يطلب من كاپيتو أن تعزف أغنية البائع لحزقيال على البيانو . وعندما تعترف بأنها لم تعد تتذكر لا الكلمات ولا اللحن ، يعثر بنتينيو بين أوراقه القديمة على نسخة من تدوين لحن تلك الأغنية ، وكان قد طلب تدوينه من مدرس موسيقي ( الفصل ١١٠) . ويقول بنتينيو إنه كان قد تعاهد مع كابيتو على الأينسيا الأغنية أبدا - ذلك العهد الذي يبدو أنه وحده هو الذي تذكره مع كابيتو على الأينسيا الأغنية أبدا - ذلك العهد الذي يبدو أنه وحده هو الذي تذكره الفصل ١١٤ ) . ومن الجلى أن في عقله صلة مرهفة بين الأغنية وإعادة أدائها ، يبدو أن الحلوى ولحظات قليلة حلوة للغاية بين روحيهما . وبتذكر الأغنية وإعادة أدائها ، يبدو أن بنتينيو يريد بصورة لا واعية أن يرحل من الزمن الحالي وأن يعود إلى تلك البداية عندما بنتينيو يريد بصورة لا واعية أن يرحل من الزمن الحالي وأن يعود إلى تلك البداية عندما كان الطفلان يتناولان القربان المقدس معا .

وعندما يكبر ، يُبدى الراوى نفس السلوك الطقسى ، حيث ينشد مَعُو الإحساس بالزمن الخطّى . ويذكر ونالدو شبولر Donaldo Schüler حالة هامة للغاية بهذا الخصوص (٨) \* ، وهى حالة بناء نسخة طبق الأصل من بيت صباه . وفى موقف اكان كل شيء غريبا ومعاديا » ( الفصل ١٤٤ ) فيه ، يجعل عمال الهدم يدمرون المنزل الأصلى في شارع ماتا كافايوس . وبعد ذلك بسنوات ، يتم بناء نسخة طبق الأصل له في إنچنو نوفو . لاحظ انشغاله بالجانب الشكلى لبناء نسخة طبق الأصل من البيت :

فيهم البنّاء والنقّاش توجيهاتي . إنه نفس المبنى المرتفع ؛ بثلاث نوافذ في الواجهة ، وفراندة في الخلف ، ونفس الحجرات فوق وتحت . في حجرة الجلوس ، زخرفة السقف والجدران متماثلة إلى حد كبير : أكاليل من الزهور الصغيرة جدا تستقر ، على مسافات ، في مناقير طيور سمينة . في أركان السقف الأربعة ، رموز الفصول ، وفي وسط الجدران رسوم بارزة لقيصر ، وأغسطس ، ونيرون ، وماسينيسًا ، وتحتهم أسماؤهم ( الفصل ٢ ) .

<sup>\*</sup> أيضًا يربط شولر المنزل بالكون ويصف إعادة بنائه على أنها أحد تجلّيات أسطورة الخلق ( انظر الإشارة رقم ^ من إشارات الفصل الثاني ) .

وهذا النّسخ الدقيق مجرد من كل منطق في السياق الجلي لكون المنزل مأوى ضد الطقس الردىء ، أو ضد الد « mau tempo » ( = الطقس الردىء ، وحرفيا : الزمن الردىء - المترجم ) . ويعترف الراوى نفسه بأنه لا يعرف « السبب في اختيار هذه الشخصيات » ( الفصل ۲ ) . غير أن لهذه الشكليات الجلية منطقها بالفعل في إطار الفكر البدائي ، ذلك أن كل هذا جزء من معنى لنوع آخر من الحماية ضد « الزمن » otempo ليس ضد التقلبات الجوية بل ضد الطوفان المدمر للساعة . وبإعادة خلق البيت القديم بالتفصيل الدقيق ، يسعى بنتو إلى انتراع نفسه من الزمن الخطي وإلى أن يصبح مُعمداً في ومن دائري . وعندما يقول الراوى أن هدفه من وراء بناء البيت « كان . . . أن أوصل طرفي حياتي ببعضهما » ( الفصل ۲ ) فإنه يختار استعارة ملائمة للغاية ليقابل بين الزمن الدنيوى والزمن الأسطورى . والزمن « الدنيوى » خطي بصرامة ؛ وله بداية ، ووسط ، ونهاية ، والسطرفان ( البداية والنهاية مثل طرفي حبّل مجدول .

وفى محاولة لإلغاء النزمن ، يظل فعل كتابة المذكرات نوعا آخر من الجهد الطقسى من جانب سانتياجو . والحقيقة أن كل سرد ، قصصى أو حقيقى ، إنما هو بحكم التعريف أداء يكرر حدثًا سابقا . فالراوى يمثل شيئا ما ، أو بكلمات أخرى يجعل شيئا ما كان ماثلاً من قبل ماثلاً من جديد . وبطبيعة الحال فإن ما يريد بنتو سانتياجو أن يجعله ماثلاً فى المكتابة إنما هو السحر الذى حل بمراهق متيم بنجمة . وعندما يفكر مليًا فى نجاحه الطفيف فى إحياء الأزمنة القديمة عن طريق إعادة بناء البيت فإنه يكتشف فكرة جديدة :

وهكذا فإن إعادة بناء البيت والسَّرد إنما هما فعلان متوازيان . والهدف من كل منهما هو « توصيل طرفى الحياة ببعضهما » . وعندماً يقول بنتو ذلك ، كاتباً : « ساعيش ماكنتُ عشتُه » ، فإنه يكشف هدفه بكل وضوح ؛ وبمعنى نحوى فإنه يحاول بالفعل توصيل الزمنين الماضى والمضارع ببعضهما .

# الحداثة والتحرر من الأوهام

ويتم شرح الصلة بين البيت والكتاب ، والوظيفة الطقسيّة لكل منهما ، في ( الفصل ٦٤ ) ، المعنون « فكرة وتردُّد » . وهنا يغدو عنصر ثالث ، وهو حلْم جرى تذكرُّه ، بمثابة وسيلة للمقارنة بين الكتابة وبناء نسخة مطابقة للبيت . وفي الفصل السابق يروى بنتو أنه ، أثناء وجوده في المعهد الديني ، حلم بلقاء مع كابيتو . والجوّ في الحلم أشبه ما يكون بجوّ جلسة تضفير الشعر ؛ كانت كابيتو تنظر إليه بحنان وبدا أنها تَعدُ بقبلة . غير أن بنتينيو استيقظ قبل القبلة وقضى بقية الليلة يحاول استئناف الحلم المقطوع .

والاستيقاظ من حلم إنما هو لحظة تحرّر من الأوهام - بالمعنى الشائع المتمثل في الإحباط ولكن أيضا بالمعنى الأدق المتمثل في « فقدان الوهم » . وعندما يستيقظ بنتينيو في حجأة وسط حلم لذيذ فإنه يحس بالياس حيث يدرك أنه في المعهد الديني وليس في أحضان كاييتو . وهكذا فإن تحرّره من الوهم هو حقًا « تحرّر - من الوهم » .

والحلم المقطوع إنما هو نموذج للمقارنة بين فعل كتابة المذكرات وفعل إعادة بناء البيوت القديمة . وفي كلتا الحالتين هناك أيضا استيقاظ من نوع من الحلم ، أو " تحرر – من الوهم " . وينظر الراوى إلى جدران مكتبه ويدرك أنه ليس في البيت الأصلى القديم بل بالأحرى في نسخته المطابقة : " استدرت مبتعدا عن المخطوطة ونظرت إلى الجدران . أنت تعلم أن هذا البيت في إنجنيو نوفو . . . نسخة طبق الأصل من بيتي القديم في ماتاكافايوس " ورغم أنه قد يكون من المكن أحيانا أن يخدع نفسه في عتقد أنه في البيت القديم ، فإن هذا غير ممكن الآن . ويغدو الراوى واعيًا بحدة بحقيقة أن سرده ليس

حياة يعيشها من جديد بل هو كتابة . ونجد هنا صورًا عن وسائل التأليف . فالفصول يجرى ذكرها مرات عديدة ( ويُذكر أحدها حتى بالرقم ) ، والمؤلِّف يحملق فى مخطوطته . وكان سانتياجو قد قال فى بداية الكتاب : « وربما استطاع فعل الحكى أن يستدعى وهم » العيش فى الماضى من جديد . وفى سرد هذا الفصل ، يغدو أكثر من واضح له أن « الوهم »الذى تلهنف عليه إنما هو كذلك بالضبط - مجرد « وهم » .

#### ويتأمل الراوى مرة أخرى حلمه المقطوع ويستنتج :

... كما أخبرتُك في الفصل ٢ ، كان غرضي من إحياء البيت الآخر هو أن أربط طرفي حياتي ببعضهما ، وهذا ، بالمناسبة ، ما لم أحققه إلى الآن . حسنا ، حدث نفس الشيء لذلك الحلم الذي حلمتُه في المعهد الديني ، ولا يهم كم حاولت أن أنام ونحت . ومن هنا أستنتج أن إحدى مهام الإنسان تتمثل في أن يُغمض عينيه ويحتفظ بهما مغمضتين بإحكام ليرى ما إذا كان الحلم الذي انقطع عندما كان الليل في أوّله سيستمر خلال الساعات الميتة ( الفصل ١٤ ) .

ولهذا فإن كُلا من إعادة بناء البيت والسَّرْد له غرض طقسى : الاستمرار « خلال ساعات الليل المية بالحلم الذى انقطع عندما كان الليل فى أوّله » . غير أنه تماما كما أن حالم المعهد الدينى لم ينجح فى مواصلة الحلم فإن السلوك الطقسى للرجل الناضج لا ينجح تماما فى تجديد الأحاسيس القديمة . إنه دائما تكرار ، نسخة غير مباشرة من جوهر أصلى مباشر .

وفى نفس الفصل يأسى بنتو على واقع أن " الأحلام القديمة " لم تعد موجودة . ويبدو أنه الآن يستخدم كلمة " sonho " ( حُلْم ) بالمعنى الأكثر تجريدا " للفانتازيا " أو " الرغبة العميقة " . وهو يقول إن الأحلام فى العصور القديمة :

كانت تقيم على الجزيرة التي كان منحها إياها لوسيان ، حيث كان لليل قَصْره ، ومن حيث كان يُطلقها بوجوهها الأشبه بوجوه الغوّاصين . . . لكن الزمن غير كل شيء . الأحلام القديمة أحيلت إلى التقاعد ، أما الجديدة فأقامت في دماغ كل شخص . وهذه الأخيرة ، مع أنها حاولت محاكاة السابقة ، عجزت عن

المحاكاة : فجزيرة الأحلام ، مـثل جزيرة الحب ، وكلّ جُزُر كلّ البحار ، غدتُ الآن موضوعًا لطموح وتنافس أوروبا والولايات المتحدة ( الفصل ٦٤ ) .

ونحن نلقى هنا أسى عقل بدائى ، لافكاك له من الحداثة ، وكذلك تلخيصاً جيدا للمشكلة الرئيسية عند بنتينيو بقدر ما يتعلق الأمر بالزمن . وفي هذا المقطع نجد ثنائية بين الأحلام أو الرغبات القديمة ، التي كانت جزءًا من أرض أسطورية (قصر جزيرة الأحلام) ، والأحلام الحديثة ، التي صارت أرضها موضوعا للنزاعات السياسية بين الأمم الحديثة . وهو يعقد هنا مقابلة بين وجود أسطوري ، بطولي وبدائي ، وبين وجود حديث يقوم على الشواغل المادية . وحلم بنتينيو هو الهروب من الزمن الحديث في سبيل الوصول إلى الزمن الأسطوري . وفي حالات قليلة جدا ، ينجح ، عبر الحب ، في إجراء هذا الانتقال . غير أنه يبقى عادة محاصرًا في الحاضر ، ضحيةً للأحلام المحالة إلى التقاعد ، محاولاً عبرًا أن يعيد الارتباط بالبدايات .

والكلمات الأخيرة في الكتاب ، « فلننتقل إلى تاريخ الضواحي » ( الفصل ١٤٨ ) ، اعتراف متحرّر من الأوهام من جانب بنتو بأن شخصيته الأسطورية ، الجانب الذي يصارع تنين الزمن ، لا يمكن إلا أن تفشل . ومهما تعددت محاولاته فإن دون كارمورو لا يمكن أن ينتمى إلى الضواحي أن ينتمى إلى جزيرة الأحلام . وعلى العكس من ذلك ، ينبغى أن ينتمى إلى الضواحي إلى منطقة الدعاوى القضائية لطرف ثالث ، والقطارات من المحطة الرئيسية إلى إنچنيو نوفو ، وفترات الإدارة المؤقتة .

# الفصل الثالث الميلاد والموت والميلاد الجديد

بعد أن اعتبرنا الزمن العدو السلدود لبنتينيو ، « بطلنا » ، ينبغى أن ندرك أن العدو الذى جرى إضفاء طابع المفهوم عليه إلى هذا الحد إنما هو معنى عقلى ، تجريد لا يوجد إلا كنتيجة ثانوية لظواهر أكثر محسوسية وجوهرية (١) . ذلك أن الزمن إنما يجد أساسه في التجربة الملموسة بإيقاع تغيرها الدائم . والحقيقة أن تلك الأحداث الأكثر أساسية للحياة – الشهيق والزفير ، الاستيقاظ والنوم ، الميلاد والموت – تعطى الزمن واقعه وأهميته . ومادام الزمن يمثل حقا مثل هذا العامل المحورى في الرواية فلابد أن نتوقع أن يكون بوسعنا أن نبحث نسقا أكثر واقعية من الصور التي تشكل أساس تجربة الزمن ، وتشمل عمليات دورية عديدة للحياة .

وتحت عنوان ما يسمى « نموذج الميلاد الجديد » أو « النموذج الأصلى للميلاد الجديد » ، سيقوم هذا الفصل بتحليل هذا البعد النوعى في « دون كازمورو » . وسوف يسمح لنا هذا التناول بأن نفهم كيف تقدم صور وموتيفات عديدة في الرواية ، وهي تشمل بصفة رئيسية الحالة النفسية والعاطفية لبنتينيو ، التفسير الملموس لبحثه المضاد للزمن .

ويمكن أن نعتبر أى موتيف ينطوى على استعادة الحياة تجليا للنموذج الأصلى للميلاد الجديد . ومن البديهي أن « الاستعادة » تدل على الكمال والفقدان السابقين . وعلى هذا ينطوى نموذج الميلاد الجديد على تسلسل ثلاثى : الحيوية vitality ، فقدان الحيوية ، استرداد الحيوية . وتنسجم هذه العملية الدورية مع ثالوث هام آخر - الخروج ، والعبور ، والعودة ، في أسطورة البحث . ويتوافق النموذجان من نواح شتى . فتسليماً بواقع أنه في أسطورة البحث ينطوى الخروج عمليا دائما على ضرورة ما (عجز ، فقدان ) ، يمكننا القول إن لنموذج الميلاد الجديد ونموذج البحث كليهما طابع الاستعادة . وكما سبق وذكرت في

الفصل الأول ، يعتبر نورثروب فراى أسطورة البحث مماثلة لدورة السنة ( وهى تنتمى إلى غوذج الميلاد الجديد ) (٢). كذلك فإنهما يتفقان فى أن كلا النموذجين ينتهيان إلى حيث كانت بدايتهما . ويسمح هذاالتماثل فى البنية isomorphism بمجموعة متنوعة من البدائل الاستعارية المحورة للبحث كما يسمح لنا بأن نجد آثار البحث فى أحداث ثانوية ، بما فى ذلك العديد منها فى « دون كازمورو » ، يكون فيها العنصر البطولى بعيدا عن أن يكون واضحا .

# إيقاع كالمد والجزر

وصفت مود بودكين Maud Bodkin موتيف الميلاد الجديد بأنه « انحسار المدّ صوب الموت يعقبه تجدد الحياة ، ( الأمر الذي ) يزودنا بوسيلة لوعي أوسع بحيواتنا ، ولتعبير أكمل عنها وسيطرة أتم عليها ، بامتثالها الحفي والبالغ الأهمية للإيقاعات الكونية » (٣) . والحقيقة أن المقارنة التي توحي بها مود بودكين بين المد والجزر ، بإيقاعهما البطيء ، والثابت ، وغير المتغير ، ونموذج الموت – الميلاد ، ملائمة بصفة خاصة لمناقشة رواية ماشادو بسبب أهمية استعارة المد والجزر التي تتضمن كلمة « ressaca » إ = هياج البحر – المترجم إ .

وأحد معانى تلك الكلمة المبهمة والثرية هو « fluxo e refluxo » إلد والجزر إ ، وفقا للقاموس البرازيلى الصغير للغة البرتغالية الكلمة الإنجليزية « undertow » ( التيار portuguesa . كما تدل هذه الكلمة على معنى الكلمة الإنجليزية « windertow » ( التيار التحتى المضاد لاتجاه التيار السطحى في البحر ؛ مدّ البحر ) . وتماما كما أن «عيني » كاپيتو اللتين « مثل مدّ البحر » « ressaca » تملكان القدرة على أن تجرف بنتينيو ، وتماما كما أن « مدّ البحر » « ressaca » قادرة على أن تجرف بنتينيو ، وتماما تبدو استعارة « مدّ البحر » « ressaca » قادرة على أن تجرف العمل بأكمله ، ذلك أن تبدو استعارة « مدّ البحر » « ressaca » قادرة على أن تجرف العمل بأكمله ، ذلك أن الرواية تصير موضوعا لإيقاع مثل مدّ البحر من صعود وهبوط العاطفة ، وهذا نوع من الرواية تصير موضوعا لإيقاع مثل مدّ البحر من صعود وهبوط العاطفة ، وهذا نوع من « الامتثال الخفي والبالغ الأهمية للإيقاعات الكونية » للزمن والحياة .

# أبعاد مجازية

يمكن لنموذج المسلاد الجديد أن يتجلى بطرق عديدة داخل إطار مجالات شتى للمجاز . وتتصف بعض الأنماط الشائعة لهذه النماذج بأنها (١) عاطفية : إحباط يعقبه عزم ، (٢) دينامية : توقُف واستعادة تدفق النشاط ، (٣) صريحة : تكتُّم تعقبه طلاقة ، (٤) مضيئة : ظلام يعقبه ضوء ، (٥) مكانية :رحيل من بيئات ضيقة ، (٦) مائية : انبثاق من نداوة ، (٧) تمثيلية : ترويح عبر السرد ، أو الطقس ، أو الدراما (٤) .

وفى كافة هذه المجالات ، يكون التغير من الجمود إلى الحيوية فى العادة خارج قدرة أولئك المعنيين ، مما يوحى بالطابع العفوى لبداية الميلاد . وعلى سبيل المثال ، هناك تراث طويل من الرواة مثل الملاح القديم ، واليهودى التائه ، والهولندى الطائر ، الذين يطوفون وهم يحكون قصصهم بالإكراه لكل من يصغى إليهم . والواقع أن هؤلاء الرواة مفعمون بحكاياتهم وليست لهم سيطرة كاملة على زمن الأحداث التى « تولد » فيها القصص . وإذا كانت للراوى قدرة قوية على الحكم على حكايته فإنه لا يشترك في هذا المظهر لنموذج الميلاد الجديد . ويحاول راوى « دون كازمورو » أن يشترك في هذا النوع من المبكة الفعلية للرواية . وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه الحياة من جديد هامشية بالنسبة المحبكة الفعلية للرواية . وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه الحياة من جديد إنما هي تهكمية في أفضل الأحوال ، كما يتضح من الفصل الثاني .

# الميلاد الجديد وبناء حبكة الرواية

لكى نرى الشكل الكلى للنموذج الأصلى للميلاد الجديد كما يظهر في «دون كارمورو » ، سيكون من المفيد أن « نبتعد قليلا » عن السرد ، وأن ننسى التفاصيل ، وأن نوجز أشد الإيجاز وكأننا نقدم ملخصا لحبكة في نصف دقيقة . وكما سوف أبين فيما بعد بالتفصيل ، يتوافق إيقاع الميلاد - الموت في حياة بنتينيو مع الحدث الصاعد والهابط التالى

للحبكة : الميلاد - بنتينيو يقع فى الحب ؛ الموت - بنتينيو يدخل المعهد الدينى ؛ الميلاد - بنتينيو يترك المعهد الدينى ويتزوج ؛ الموت - بنتينيو مقتنع بأن زوجته كانت تخونه . ويقدم الشكل ٣-١ رسما بيانيا لتوضيح هذا النموذج (٥) \* .

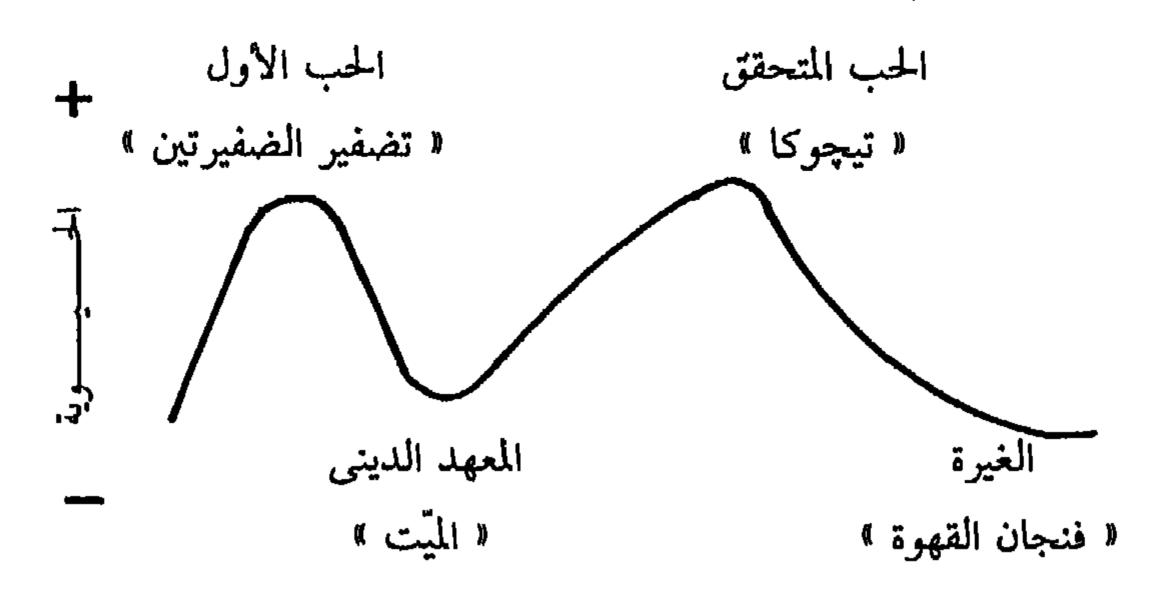

الشكل ٣-١ : النموذج الكلى للميلاد الجديد لدون كارمورو

ويتتبع الخط مسار « ميلاد » و « موت » بنتينيو عبر الزمن . وتشير الكلمات المطبوعة بالأسود إلى العسلامات الخارجية لكل طور. أما تلك الموضوعة داخل علامات تنصيص فإنها تشير إلى الصور الرئيسية التى تخطر بالبال عندما يبدو أن مسارات الميلاد والموت تصل إلى الذروة . وتبدأ قصة بنتينيو في الفيصل المعنون « الوشاية » . ومن الشيق أن نلاحظ الإطار المادي المقدم في ذلك الفصل . يقول الراوى : « كنتُ على وشك الدخول في حجرة الجلوس عندما سمعتُهم يذكرون اسمى واختباتُ وراء الباب » ( الفصل ٣ ) . وهناك أربعة أشخاص حاضرون في « حجرة الجلوس » . على أن الشخصية المسيطرة في الحجرة هي شخصية دونا جلوريا ، ذلك أن كافة ملاحظات چوزيه دياس ، وابنة العم چوستينا ، والحال كوزمه ، تتركز حول مشروعها بخصوص « إدخال عزيزنا بنتينيو في المعهد الديني » ( الفصل ٣ ) . ومن المفترض أن بنتينيو كان سيدخل الحجرة دون إمعان تفكير في ظروف أخرى ، ولكنه عندما يسمع اسمه يحس بأن مناقشة هامة تجرى بشأنه ، ويجرى « طرده » إن جاز القول من الحجرة . ويظل يصغي في المدخل ، وراء باب .

<sup>\*</sup> يناقش دونالدو شوار أيضا بناء الرواية كدورة حياة / موت ( انظر الإشارة رقم ه من إشارات الفصل الثالث ) .

ويتمثل الموقف المكانى هنا فى استعارة ميلاد . فنحن نرى بنتينيو وهو يجرى دفعه إلى خارج حجرة الأم . أما وضع الأم بداخل هذا الحيز الشبيه بالرحم ، بدلا من العكس ، فهو تحويل عبر التضمين للظاهرة المألوفة . غير أنه يظل من الملائم أن نعتبر « حجرة الجلوس » حيزاً أموميا . وخارج هذه الحجرة نلقى بنتينيو « واقعا فى الشرك » فى المدخل ممر ضيق ، يوحى توسعًا بقناة الولادة . أما واقع أنه وراء الباب فإنه يزيد الانطباع بأنه مغلق عليه ولكنه على وشك أن يتم تحريره .

وبعد فصول استطرادية إيضاحية عديدة ، يغادر بنتينيو المصر بالفعل : « بمجرد أن رأيت تابعنا يختفى فى الصالة ، تركت مكان اختبائى وجريت للى الفراندة فى المؤخرة » ( الفصل ١١ ) . والحقيقة أن عبوره من الحجرة إلى مكان الاختباء عند المدخل إلى الفراندة فى الهواء الطلق يستصر بعملية الولادة التى يجرى الإيحاء بها . ومستعيدا تطور الاحداث يؤكد الراوى أن تلك اللحظات الحاسمة كانت أشبه ما تكون بأن يولد المرء : « كان ( ذلك الأصيل - المترجم ) فى واقع الأمر بداية حياتى ؛ كل ما مضى قبل ذلك كان أشبه بوضع المكياج وارتداء الأرياء لأولئك الذين يوشكون على الظهور على خشبة المسرح ، أشبه بإضاءة الأنوار وضبط أوتار آلات الكمان ، أشبه بالافتتاحية . . . والأن كان على أن أبدأ أوبرا حياتى » ( الفصل ٨ ) .

وبمجرد أن يجرى بنتينيو نحو الفراندة يبدو أنه يغلب عليه " إحساس جديد " ، وكأنه يحس بأول أنفساس الحياة : " هذا الاختلاج الأول للسائل ، هذا الاكتشاف الأول من جانب الوعي لنفسه - لم أنس ذلك أبدا . لم أعرف أبدا أيّ إحساس مشابه لأقارنه به . ربما لأنه كان يخصني ؛ لأنه كان الأول " ( الفصل ١٢ ) .

وعندما يصف رجليه في هذه اللحظة ، يعطى بنتو الانطباع الخاص بطفل يتعلم المشي. إنهما في البداية « رِجُلان ترتجفان » ( الفصل ١٢ ) ، تبدوان قادرتين بالكاد على تحمَّل وزنه . وفيما بعد تغدوان أكثر ثقة بنفسهما : « وأخذت رِجُلاي تجيئان وتروحان ، وقفتا ، ترتجفان ، متلهفتين على أن تنفرجا لتمتطيا العالم » ( الفصل ١٢ ) . ثم في وقت لاحق تغدوان حتى أكثر صلابة ، وهو يعتبرهما « نشيطتين » ( الفصل ١٣ ) .

وبطبيعة الحال فإن ما يؤدى إلى هذا الميلاد الجديد هو اكتشاف بنتينيو أنه واقع فى حب كاپيتو . ذلك أن إيحاء چوزيه دياس لدونا جلوريا بالميول الرومانسية بين بنتينيو وكاپيتو يؤدى إلى إدراك بالمصادفة لتلك الحقيقة بداخل الصبى .

وكما يبين الشكل ( البياني ) السابق فإن « الميلاد » المجازى ليس حدثا منعزلا بل هو بالأحرى بداية عملية تمتد عبر فترة طويلة من الزمن . وتصل هذه العملية إلى ذروتها في واقعة التضفير ، التي يتبادل فيها بنتينيو وكاپيتو التعبير عن حبهما .

وفى الفصل السابق قدمت بمناقشة هذه الواقعة بشىء من الإسهاب كمثال على لحظة ينجح فيها بنتينيو في الغاء إدراكه للزمن الكرونولوچى . ويبدو الارتباط بين هزيمة الزمن وذروة نوع من الميلاد ملائما بوجه خاص إذا تذكرنا أن الزمن والفناء يرتبطان ارتباطا وثيقا . ويبدو من المنطقى أن النموذج الأصلى للميلاد الجديد ، أن الرمز الكونى للخلود ، يقتضى في كثير من الأحيان محو الزمن . وسنرى أن هذا التعالى الزمانى نفسه يظهر كذلك في ذروة الطور الثانى للميلاد الجديد .

وبعد جلسة التجميل ( التضفير ) بوقت قصير ، يعلن بنتينيو : « أنا رجل ! » ( الفصل ٣٤ ) ، ربما معترفا في اللاوعي بأن المرحلة الأساسية الأولى من حياته قد وصلت إلى تحققها . لقد كان مولودا في الحب ، وكان طفلا يحبو ، طفلا غير واثق ، أما الآن فقد نضج .

وبعد القبلة الخطيرة ، تفك كاپيتو تسريحة بنتينيو . كذلك فمنذ تلك اللحظة فصاعدا طوال فصول عديدة نلقى آمال بنتينيو فى التحقق تتحطم بالتدريج . وشيئا فـشيئا تؤدى الأفعال المتحدية المبهمة من جانب كاپيتو ، وعـجز بنتينيو عن الاصطدام برغـبات أمه ، والعلامات الأولى على غيرته ، إلى تكوين سحابة قاتمة ، تخنق كل بصيص أمل .

ومن الملائم أن هذا الإحباط أو الحدث الهابط في الحبكة يتزامن مع دخول بنتينيو في المعهد الديني ، ذلك أن المعهد الديني ، بطابعه المتوحد المنعزل ، يوحى من الناحية المكانية بالقبر أو برحم الأم . وتماما كما يدخل يونس في بطن الحوت ، ويبقى هناك في حالة احتضار لفترة قصيرة ، ثم يتم تقيؤه ، محبوا بقوة متجددة ، كذلك فإن بطل رواية

ماشادو يدخل المعهد الديني المحاط بالأسوار ويعانى من فقدان قوة تأكيد الذات قبل أن يجرى إنقاذه فجأة بإحساس جديد بالأمل والدينامية .

ومن المفيد أن نتذكر أن المعهد الدينى ، مثل حجرة الجلوس ، إنما هو بطريقة ما منطقة خاصة بأم بنتينيو . ذلك أن وجود بنتينيو فى المعهد الدينى ليس سوى امتثال لإرادة دونا جلوريا وليس نتيجة أى شعور بالنداء . ويعزز هذا الواقع علاوة على ذلك تلك الصلة الرمزية للمعهد الدينى بالرحم عن طريق نوع من كناية التأثير .

وتقوم عوامل عديدة بإبراز دلالات المعهد الديني كمكان مقفر . ولا يبدو أن الينابيع الفنية تتدفق داخل أجواء المعهد الديني . وعلى سبيل المثال ، يحاول بنتينيو تأليف سونيتة ، لكنه لا ينجح إلا في تقديم البيتين الأول والأخير : « يا ! زهرة السماء ! يا ! زهرة زاهية ونقية ! الحياة فُقدت ، المعركة مع ذلك كُسبت سلا ( الفيصل ٥٥ ) . ونلاحظ أن البيت الأول يحتوى على صور الحياة ، ناهيك بمالا يقل عن أربع علامات تعجب ، بينما يحتوى البيت الأخير على صور الموت . ولهذا فإنه ينسجم مع الدافع الفني لبنتينيو . إن ما يبدأ بالحيوية ينتهي بالإحباط . ومن الجلي أن ينتينيو يسترد قدرته على الكتابة في حياته المتأخرة غير أنه يبدو أن المعهد الديني وامتداده ، منصب القسيس ، قد قبتلا القدرة الفنية لزميل سابق كان قد اعتاد كتابة أشعار عندما كان بالمعهد الديني ، واستمر ليصبح قسيسا ، وكف عن كتابة الشعر ( الفصل ٥٤ ) .

وإنما في المعهد الديني يشك بنتينيو بصورة جدية لأول مرة حول ما إذا كانت كاپيتو ستفي بقسمها على الزواج منه . ويوقظ چوزيه دياس هذه الشكوك عندما يعلّق مداعبا خلال ريارة حول إمكان أن يطلب الزواج منها « شاب ما متأنق من الحيّ » ( الفصل ٢٢ ) .

وبينما كان بنتينيو في المعهد الديني ، تمرض دونا جلوريا مرضا شديدا . وفيما كان بنتينيو يسير عائدا إلى البيت مع چوزيه دياس ليسرى أمه ، تصيبه مرة أخرى حالة « رِجْلَيْن ترتجفان » . وربما كان هذا يعنى عودة مجازية لضعف الطفولة . وهو يقول في هذه المرة : « كانت تلك هي المرة الأولى التي اقترب فيها الموت منى ، فحاصرني ، وحملق في وجهى بعينيه الغائرتين المعتمتين » ( الفصل ٦٧ ) . وفي الطريق ، تخطربهاله تلك « الفكرة

الشريرة »: « إذا ماتت أمى ، سيكون ذلك نهاية المعهد الدينى » ( الفصل ٦٧ ) ، التى يعلق عليها الراوى بقوله : « أيها القارىء ، كان ذلك وميضا مفاجئا كالبرق ؛ ما كاد ينير الليل حتى تلاشى ، تاركا الظلام أشد كثافة » ( الفصل ٦٧ ) . ومن خلال رغبته اللحظية فى الموت ، يغدو بنتينيو حبيسًا لبعض الوقت داخل « ليل كثيف » من مساعر الذنب .

كذلك خلال فترة دراسته بالمعهد الدينى ، يلتقى بنتينيو بالوجه المرعب لأحد معارفه ، ماندوكا ، الذى مات من الجذام منذ قليل . فبينما كان بنتينيو يسير فى الشارع نادى عليه والد ماندوكا طالبا منه الدخول لإلقاء نظرة على الصبى . ويدخل بنتينيو مسكن الأسرة ، وكان دكانا صغيرا : « كان الدكان معتما وكان الجزء الداخلى من البيت أقل ضوءًا حينئذ إلى حد أن النوافذ المطلة على الزقاق كانت مظلمة . رأيتُ الأم تبكى فى زاوية فى حجرة الطعام . على باب حجرة النوم ، كان هناك طفلان يحملقان إلى الداخل بدهشة مرتعبة ، بالإصبع على الفم . وكانت الجثة ترقد على الفراش » ( الفصل ٨٥ ) .

ويخطو بنتينيو إلى داخل حسجرة النوم وينظر إلى وجه ماندوكا المشوة: « في الحياة كان قبيحا ، في الموت بدا رهيبا . عندما رأيتُه ممدَّدا على الفراش ، جسمه الذي يدعو إلى الرثاء والذي كان من قبل جارى ، ارتعبت ، وأدرت عيني بعيدا . لا أدرى أي يد خفية دفعتني دفعا إلى النظر مرة أخرى ، حتى بصورة عابرة ، استسلمت ، نظرت ، ظللت أنظر ، إلى أن تقهقرت مماما وغادرت الحجرة » ( الفصل ٨٥ ) .

ويمثل دخول بنتينيو في الجو المكتوم المظلم للدكان ، ثم دخوله اللاحق في حجرة نوم ماندوكا ليجد نفسه أمام الجثة الشائهة ، إيجازاً استعاريا لصراع البطل من النموذج الأصلى مع الموت - وهذه تنويعة للدخول في كهف تنين أو في بطن حوت . ويبدو أن هذه الواقعة تسجل النقطة الدنيا في التذبذب السردي بين الحياة والموت . والحقيقة أن بقاء بنتينيو داخل جدران المعهد الديني يُعد إلى حد ما أكثر انتشارا من أن يمثل طور الموت في غوذج الميلاد الجديد . ورغم أنه يمكن ربط المعهد الديني على المستوى الرمزى بالقبر أو برحم الأم فإن معالجته داخل الرواية تغطى زمنا أطول أمدا وتحتوى على استطرادات أكثر عددا من أن تسمح للرواية بتوفير تأثير مركّز . وعلى كل حال فإن تجربة بنتينيو في المعهد عددا من أن تسمح للرواية بتوفير تأثير مركّز . وعلى كل حال فإن تجربة بنتينيو في المعهد

الدينى تغطى أربعة وأربعين فصلا أى ثلث طول الرواية تقريباً . وإلى جانب ذلك فإن ماشادو يمنح لزيارات بنتينيو للبيت في عطلة نهاية الأسبوع خلال هذه الفترة اهتماماً أكثر كثيرا من تجربته في المعهد الدينى . ولعل واقعة ماندوكا هي ما يمكن أن نسميه « موتيفا حرا » ، أى موتيفا يمكن حذفه بكامله من الرواية دون تحطيم العلاقات السببية للحبكة (٦) . غير أن لهذه الواقعة دورا هاما تلعبه ككناية مكثّفة في دورة الرواية ، تصحب مد وجزر إيقاع الميلاد الجديد . والواقع أن قوة إيحاء دخول المعهد الديني والخروج منه كصراع مع الموت معخفقة في السرد بسبب الحاجة إلى الاشتمال على عناصر أخرى في الحبكة . فهناك حاجة إلى تقويته بطريقة ما . ويبدو أن ما أشبع تلك الحاجة العاطفية المفترضة إنما يتمثل في واقعة ماندوكا بلمحته المرعبة إلى الموت . وحالما يستعاد التكثيف العاطفي للجزر نحو في واقعة ماندوكا بلمحته المرعبة إلى الموت . وحالما يستعاد التكثيف العاطفي الأمر سوى في واقعة ماندوكا بلمحته المرعبة المد نحو الحياة من جديد . ولا يستغرق الأمر سوى فصول أخرى قليلة حتى يترك بنتينيو المعهد الديني مرة وإلى الأبد .

وعن طريق خطة إسكوبار الخاصة ببديل يتيم ( ولعل هذا يذكر بموتيف كبش الفداء البالغ الشيوع في الأسطورة ) ، يسير بنتينيو عبر بوابات المعهد الديني التي بدت له وكأنها بوابات سجن ذات مرة إلى العالم الخارجي للحرية والحب . وعلى وجه الدقة فإنه « يولد » خارجا إلى العالم الخارجي بدون أي جهد من جانبه . وقبل أن نجد وقتا لنعرف ، يتم بنتينيو تعليمه في مدرسة القانون ويصبح مستعدا للزواج من كاپيتو . وفيما كان يقوم بالإعداد للاحتفال ، يؤكد له صوت جنية متخيلة : « ستكون سعيدا » ( الفصل ١٠٠ ) .

ویکمل زواج بنتینیو میلاده الجمدید . ویذکر أن السماء أمطرت یوم زفاف (الفصل ۱۰۱) . ویعرز المطر ، هذا الرمز الذی یوحی بتحرر الطاقة ، مفهوم المیلاد الجدید (۷) .

ويبدو أن قمة العملية تتمثل في شهر العسل الذي استغرق أسبوعا على «قمة تيجوكا». وللارتفاع الذي يوحى به الاسم مغزاه ، ذلك أنه يتسق مع مجموعة تقليدية من صور «موقع عيد الغطاس» ، المكان الذي يلتقى فيه السماء والأرض (٨) . كما أن الفصل الذي يصف الزواج يدل على عيد الغطاس بعنوانه - « في السماء » ( الفصل ١٠١ ) . وميى السماء اللامعة وتبقى صورة أخرى توحى بذروة الميلاد الجديد ، أو عيد الغطاس ، وهي السماء اللامعة

المرصعة بالنجوم التى تنجلى بعد المطر: « منعت السماء المطر وأشعلت النجوم ، ليس فقط تلك التى نعرفها من قبل بل أيضا نجوما لن يتم اكتشافها قبل عدة قرون من الآن » ( الفصل ١٠١ ) . وكما كان الحال فى حادثة الذروة الأخرى ( التضفير ) ، يصف الراوى انتقال عنصر الزمن من العالم الأرضى إلى عالم أبدى . ومن قبل ، أوحت خصل الشعر التى لا نهاية لها بالأبدية ، أما الآن فإن الاستعارة المستخدمة هى ساعة بلا بندول ( انظر الفصل ١٠٢ )\* .

وكان لابد لشهـر عسل قمة تيچـوكا ، ككل شهر عسل آخـر ، أن ينتهى بصورة لا يمكن تفـاديها . وهو ينتـهى فى الرواية بهبـوط من الجبل إلى المدينـة . ويتوافق الانتـقال الجسدى من القمة إلى السفح مع هبوط عاطفى تدريجى إلى أعماق الإحباط واليأس .

ويناقش نورثروپ فراى أنواع المجاز المرتبطة بصفة متكررة بالطور المأساوى لأسطورة المبحث أو الموت الرمزى للبطل . وهو يذكر استعارات المحيط ، والفيضانات ، ووحوش الماء باعتبارها نموذجية « للعالم العديم الشكل » لهذا الطور : « الماء . . . ينتمى تقليديا إلى عالم الوجود تحت حياة البشر ، أو حالة الفوضى أو التحلل الذى يعقب الموت العادى ، أو الانحدار إلى الجهل » (٩) .

وفي الطور الأخير من قصة كاپيتو وبنتينيو ، يكتسب المجاز المائي أهمية متزايدة . وفي حالة « دون كارمورو » ، يوحى هذا المجاز المائي في الحقيقة « بالفوضى » و « التحلل » اللذين يشيسر إليهما فراى . ويقع المثال الأول للمعجاز المائي القوى لهذا الطور ذات ليلة عندما يحاول بنتينيو أن يعطى لكاپيتو درسا في علم الفلك . ويصاب بنتينيو بالاضطراب عندما يكتشف أنها لم تكن تصاحبه في تحديقه السماوى : « . . . كانت مستغرقة تماما في التأمل في البحر ، مما جعلني أغار » ، ( الفصل ٢٠١ ) . وعينا كاپيتو التائهات المناقم المفعمة في حد ذاتهما بالإيحاء المائي الجبار لمد البحر - كانتا قد ضلّا الطريق من قبل المفعمة في حد ذاتهما بالإيحاء المائي الجبار لمد البحر - كانتا قد ضلّا الطريق من قبل المناب يعبر على ظهر حصان ؛ وأحس بنتينيو بالغيرة من « المتأنق » العابر . أما الآن فقد تاهنا صوب البحر وإذ يدرك بنتينيو أنه لا يمتلك زوجته امتلاكا كاملا فإنه يحس بالغيرة من جديد .

<sup>\*</sup> في الأصل " الفصل ٢ » والصحيح هو الوارد أعلاه - المترجم .

وعندما ينمو شك بنتينيو ويستحوذ عليه فإن مجاز البحر في الرواية ينمو أيضا وبمعنى ما يستحوذ على الطابع العاطفي . ويجدر بالذكر بصفة خاصة ذلك الفصل المضطرب « يد سانشا » ، الذي يلاحظ فيه بنتينيو أن زوجة إسكوبار تغازله . ويصاحب مجاز الطبيعة بالخارج تقلُّب العلاقات التي يجرى تصويرها بالداخل :

« كانت الأمواج تتكسّر بعنف على طول الساحل ؛ ثم تنحسر بفعل التيار تحت سطح البحر » .

#### \* \* \*

عدا سیکون البحر تحدیا ، کان ذلك صوت إسکوبار ، الذی کان یقف إلى
 جانبی .

- تنوى أن تسبح في ذلك البحر غدا ؟
- نزلتُ البحر فيما هو أسوأ ، أسوأ كثيرا . لا يمكنك أن تتسصور كيف يكون بحر متوحّش للغاية » .

#### \* \* \*

« سمعنا هـدير البحـر - كـما سمعناه من البيت - وكان انحسـار التيار السفلى قـويا ، وعلى مبعـدة كان بوسـعنا أن نرى الأمـواج تثـور في ارتفاعات ضخمة » ( الفصل ١١٨ ) .

وكما يوضح الراوى فى الفصل ١١٩ ، تصل المقصة إلى حافة الهوة . ويحدث الغوص فى الهوة العاطفية عندما يطالب « مدّ البحر » بحياة إسكوبار . وتدخل الاستعارة الهامة عن « عينى » كاپيتو اللتين « مثل مدّ البحر » فى السرد بقوة جبارة فيما كانت كاپيتو تحملق فى جثمان إسكوبار قبل دفنه :

عمَّ الذهول . ووسط كل هذا ، حملقت كابيت و لثوان قليلة في الجثة ، حملقت بتركيز شديد ، بتركيز مشبوب العاطفة ، فلا عجب أن طفرت دموع من عينيها ، دموع قليلة هادئة . .

انقطعت دموعى أنا فى الحال . وقفت أنظر إلى دموعها ؛ مسحتها على عجل ، وهى تُلقى نظرة مختلسة على الناس فى الحجرة . ضاعفت عناقها لصديقتها ، وحاولت أن تأخذها بعيدا ، لكن بدا أن الجئة قيدتها هى أيضا . كانت هناك لحظة تفرّست فيها عينا كاپيتو فى الميّت تماما كما فعلت عينا الأرملة ، وإن بدون بكائها أو أى كلمات مصاحبة ، لكنهما كانتا كبيرتين وواسعتين مثل موجة تعلو وتهبط فى البحر من ورائها ، وكأنها هى أيضا أرادت أن تبتلع السابح ذلك الصباح ( الفصل ١٢٣ ) .

وهكذا تصبح استعارة « مـد البحر » ، بإيحائها بالهياج العنيف للبحر ، الاستعارة الموحدة لكافة القوى التي تؤدى إلى هبوط بنتينيو من الحيوية إلى أعماق « الكورموروية » . ويجرف « مد البحر » بعيدا الصديق الحميم لبنتينيو . كما أن تفحص بنتينيو لعيني روجته وهما تنظران إلى جثة إسكوبار يؤدى به إلى الشك في أن « عينيها اللتين مثل مد البحر » قد اكتسحتا إسكوبار أيضا .

وقبل أن يسرد صدامه النهائي مع كاپيتو نتسيجة الغيرة ، يقدم الراوى من جديد مجاز البحر العاصف ، وكأنما ليوجز علاقته المجازية بحالته العاطفية :

... أن عواصفنا كانت أصبحت حينه مستمرة ومفزعة . قبل اكتشاف تلك الدنيا الشريرة للحقيقة ، كانت تهب علينا عواصف أخرى ، لكن قصيرة الأمد - قبل أن يمر وقت طويل ، كانت السماء تصفو ، والشمس تشرق ، والبحر يهدأ ، وكنا نبسط أشرعتنا من جديد ، وكانت تحملنا إلى أجمل جُزُر وسواحل الكون قبل أن تعصف ريح أخرى عاتية بكل شيء ، فكنا نوقف مراكبنا ، منتظرين سكون الرياح والأمواج من جديد ؛ ولم يكن يتوانى في المجيء ، ولا كان يغدو مشكوكا فيه ، بل بالأحرى كاملا ، قريبا وشيكا ، وأكيدا .

اغفر لى هذه التعبيرات المجازية ؛ إنها تشى بنكهة البحر ومدّ البحر اللذين جلبا الموت لصديقي ، عشيق زوجتي ، إسكوبار ، وهي تشى أيضا بعيني كابيتو ،

عينان مثل مـد البحر عندما يكون انحسـار الموج قويا . وهكذا ، رغم أنّى كنتُ دائما من سكان البرّ ، أروى هذا الجانب من حياتي كمـا يتذكّر بحّار عجوز غرق سفينته ( الفصل ١٣٢ ) .

واقتناع سانتياجـو بأن حبه العظيم وصديقه الأعظم تحالفا ليخوناه وبأنهـما كان مقدرا عليهما أن يفعلا ذلك ( الفـصل ١٤٨ ) يؤدى ببطل الرواية إلى الغوص في فقدان الحياة . ورغم أنه لا يموت بالمعنى الحرفي للكلمة فإن تحوله إلى « شخص متجهم صموت منسحب إلى داخل نفسـه » مع « طبع صمـوت وشبـيه بطبع ناسك » ( الفـصل ١ ) إنما هو موت مجازى ويشير إلى اضمحلال الحيوية العاطفية والروحية .

ومحاولات بنتينيو لاستخدام السم ومواجهته مع كابيتو من اللحظات الأكثر ظلمة فى الاتجاه نحو الموت لدى هذا النموذج . وهناك عدد من مجازات الظلام التى تكثف شعريا مزاج الموت : فكرة ثابتة ، « تتخذ هيئة سوداء » فى رأس بنتينيو ، وهذا تلميح إلى البطل الأسود عطيل عند شكسبير ، والأكثر أهمية فنجان القهوة المسموم .

وكانما لتعزيسز التأثير العاطفى لسقوط بنتو ، تسرد الرواية ميتات شخصيات عديدة اخرى فى تتابع سريع . ففى حيز لا يتجاوز خمسة فصول يموت كل هؤلاء : دونا جلوريا ، چوزيه دياس ، كاپيتو ، حـزقيال . وضمن هذا الحيز ذاته ، يقرر بنتو أيضا تدمير البيت الذي تربى فيه . والحقيقة أن الجو الذي يسود هنا إنما هو جو التحلل والفوضى (١٠) .

وكما كان الحال مع واقعة ( ماندوكا ) في الطور السابق الأشبه بالموت من السرد ، يبدو أن هناك واقعة مقحمة في هذا الجزء - ( موتيف حبر ") آخر - وليس لها سوى صلة هامشية للغاية بأي شيء في القصة . ويبدو أن الغرض من هذا الموتيف يتمثل في تكثيف الاستجابة العاطفية للقارىء وهو يصاحب بنتينيو في سقوطه . إنني أشيسر إلى الحادثة الغريبة التي يتوقف فيها بنتينيو ، وإسكوبار ، وأسرتاهما ، للحظة عن أنشطتهم ليراقبوا قطة تقتل فأرا :

ذات يوم ، فى منزل إسكوبار ، فوجىء (حزقيال) بقط بين أسنانه فأر . لم يُحرر القط فريسته لكنه لم يعرف أيضا إلى أين يجرى . لم يُصدر حزقيال صوتا . عندما رأيناه هكذا ، كله انتباه وتركيز ، نادينا عليه وسألناه عما هناك . أشار إلينا إشارة لنلزم الهدوء . خمّن إسكوبار : " أراهن أنه القط وقد اصطاد فأرا . لا أستطيع أن أتخلص من الفئران فى هذا المكان ؛ إنها الشيطان ذاته . سأرى » .

أرادت كاپيتو أيضا أن ترى ماذا كان الطفل يفعل . ذهبت معهما . فى الواقع ، كانت حادثة قط وفأر مألوفة ، بلا أهمية أو سحر . كان الظرف الغريب الوحيد أن الفأر كان حيا ، يقاوم ، وابنى الصغير مسلوب العقل . لكن اللحظة كانت قصيرة . بمجرد أن رأى القط أشخاصا أكثر ، تهيا للجرى . الطفل ، وعيناه مثبتتان عليه ، أوما إلينا مرة أخرى طالبا الصمت ، ولم يكن للصمت أن يكون أشد . كنت أوشك أن أقول إنه كان دينيا ؛ شطبت الكلمة ، لكننى أكتبها هنا مرة أخرى ، ليس فقط لأعبر عن شمول الصمت بل أيضا لأنه كان هناك فى سلوك القط والفأر شىء قريب إلى الطقس ( الفصل ١١٠) .

وفى وقت لاحق ، يعترف الراوى بأنه يبحس « بتعاطف نبحو الفأر » (الفصل ١١١) . ورغم أن بطل الرواية لا يعانى جسمانيا أبدا فإنه يرتبط مجازيا بالفأر المحتضر . وتزيد هذه الوسيلة من الوزن العاطِفى « لموته » المجازى .

### دورة التقدم - التراجع

مثلما تشتمل حركة المدّ البطيئة إلى الداخل وإلى الخارج على الحركة المتقلبة لأمواج على يتم إبداعها في دون كازمورو على يتم إبداعها في دون كازمورو تصاحبها حركة عاطفية صاعدة وهابطة ذات تواتر أكبر ومدى أضيق . ويصور الشكل ٢-٣ بيانيا هذه الانحسارات والارتفاعات الأصغر :

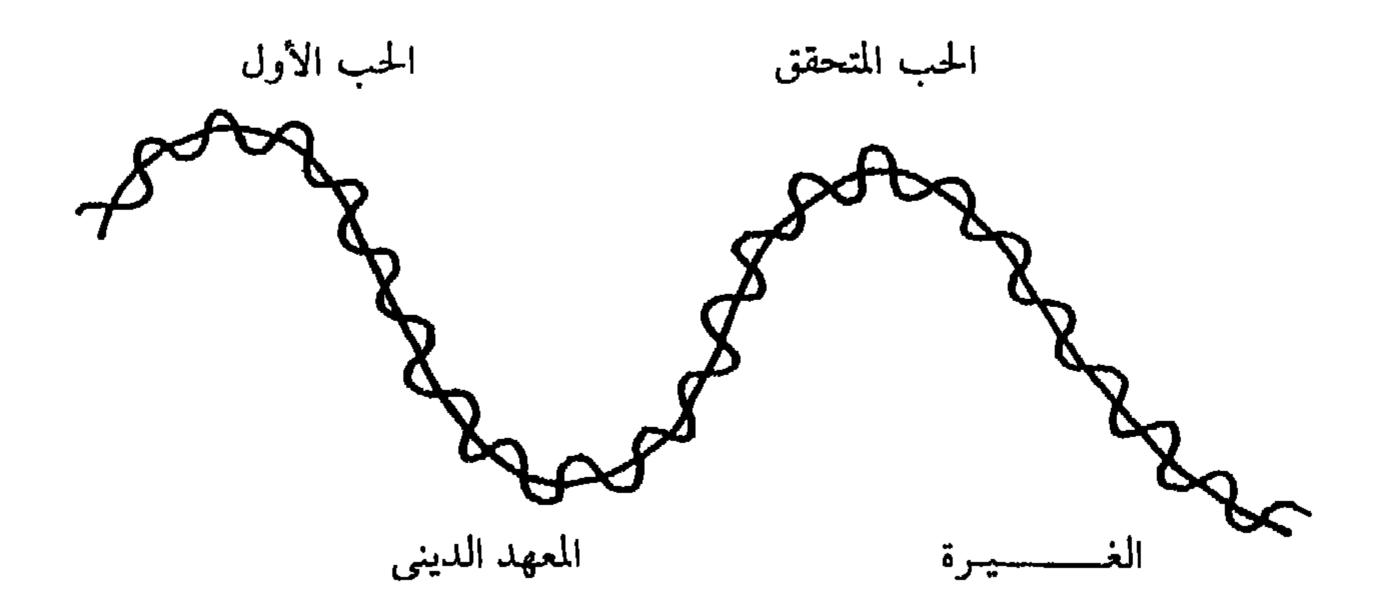

الشكل ٣-٢: التقدم والتراجع

ويتوافق هذا النموذج الموجى المدقى ، والذى يتتبع التدفق اليومى لروح بنتينيو ، مع ما سماه ك . ج . يونج C. G. Jung بدورة التسقدم والتراجع - تأرجح بين الانبساط extroversion والانطواء introversion ، بين الأمل العريض والإحباط ، بين الحدث والسكون (١١) .

ونلاحظ مثالا جيدا على هذه العملية في أعقاب وشاية چوريه دياس مباشرة ، عندما يتلاقى بنتينيو وكاپيتو عند جدار الفناء الخلفى . ويوشك بنتينيو على دخول فناء كاپيتو : أردت أن أدخل الفناء ، لكن رِجلى ، اللتين كانتا نشيطتين جدا منذ قليل ، تسمرتا في الأرض . بذلت جهدا ، دفعت البوابة ودخلت ، (الفصل ١٣) . ونلاحظ أن بنتينيو بسبب الإحباط أو الخجل – عاجز للحظة ؛ رِجلاه يبدو أنهما «تسمرتا في الأرض » . ولسبب ما يبدو أن طاقته على الفعل مشلولة بداخله . وفي غضون لحظة ، تبدأ تلك القوة في التدفق من جديد : « بذلت جهدا ، دفعت البوابة ودخلت » . وصورة فتحه بابا بالقوة تتوافق مع حركة نفسية أو حركة فتح وتدفق طاقة إلى الخارج ، وها نحن هنا إذاء بالقوة إلى الخارج ، وها نحن هنا إذاء أطياة ويجرى إطلاقها بما يوازيها من روح الأمل والرحابة . ونستمر الآن مع لقاء العاشقين الصغيرين :

مشیت نحوها . ربما بدا علی وجهی تعبیر جدید ، لأنها جاءت إلیّ وسألتنی بقلق :

« ماذا جرى لك ؟ » .

« لي ؟ لا شيء » .

« لا ، لا ، هناك شيء » .

أردت أن المح على أنه لا شيء هناك ، لكننى لم أستطع أن أحرك لسانى ( الفصل ١٣ ) . . .

وهكذا فإن الطاقة الحيوية لبنتينيو صارت مشلولة من جديد . والظاهرة الملحوظة هنا – العجز عن الكلام – متكررة بشدة فى الرواية . ويستمر بنتينيو لفترة فى هذا الموقف . وتشير أفعال verbs مثل « قلت متلعثما » و « صحّحت نفسى » إلى الكلام المحبط . ومن جديد يذكر بنتينيو المشكلة : « أحسست أننى لم أستطع الكلام بوضوح » ( الفصل ١٣ ) . ثم تعيد كابيتو بنتينيو إلى نفسه عن طريق الكشف عن السر الذى كانت قد حجبته بيدها – اسميهما ، محفورين فى الحائط :

استدرت إليها ؛ خفضت كاپيتو عينيها إلى الأرض . رفعتهما ، ببطء ، ووقفنا يحملق كلّ منا في الآخر . . . اعتراف الأطفال ، أنت تستحق دون شك صفحتين أو ثلاث صفحات ، لكني ينبغي أن أندفع مسرعا . الحقيقة أننا لم نقل شيئا : الحائط تكلم نيابة عنا . لم نتحرك . أيدينا هي التي أخذت تمتد ، قليلا قليلا ، الأيدي الأربع كلها ، أمسكت ببعضها ، أحكمت قبضتها ، ذابت كلّ واحدة في الأخرى ( الفصل ١٤ ) .

لقد تبدّل الجو فحاة من جو اتصال مكبوت إلى اعتراف خالص بلا ألفاظ يبدو فيه وكأن شرارات من الطاقمة تئز في الهواء وهي تقفز إلى الوراء وإلى الأمام بين المراهقين . لقد تم تصوير نموذج آخر صغير للميلاد الجديد .

وسيكون من غير العملى أن نحاول أن نذكر هنا كل مثل من أمثلة نموذج التقدم - التراجع ، ذلك أننا عندما نأخذ في اعتبارنا الكثرة التي تذكر بها الرواية العجز عن الكلام ، أو عن المشي ، أو عن الحسم ، أو عن التذكر ، أو عن الفعل ، مصحوبا بالتأثير المعاكس في موضع لاحق ، ندرك أن هناك أعدادا لا تُحصى من هذه المصادفات (١٢) \* ، وكما يوضح بنتو نفسه فإن التبدل من الاكتئاب إلى الانشراح ، من الانطواء إلى الانساط ، إنما يمثل جوهره :

حدث موخرا هنا في إنجنيو نوفو أن رغبت ذات ليلة عانيت فيها من صداع فظيع في أن ينفجر قطار من قطارات السنترال ، بعيدا عن سمعى ، وفي أن يتوقّف الخط لعدة ساعات ، حسى إذا كان لابد لأحدهم أن يموت ؛ ثم في اليوم التالي فاتنى قطار في نفس الطريق لأننى قدمت عكارى لرجل أعمى لم يكن لديه عكار . voilá mes gestes, voilà mon essence إ بالفرنسية في الأصل – المترجم ) ( الفصل ٦٨ ) .

وسيكفى إمعان النظر فى هذه الدورة فى تسلسل آخر إضافى - المشاهد الحاسمة التى يفكر فيها بنتينيو فى القتل أو الانتحار وفى وقت لاحق يتهم كابيتو - لتوضيح أهمية هذا النموذج « الميكروسكوبى » فى الرواية . ولنبدأ ببحث تأملات بنتينيو بعد مشاهدة عرض لعطيل .

« وكانت إ ديدمونة إ بريشة ! » ، ظللت أقول هذا لنفسى على طول الطريق في الشارع . « ماذا كان سيفعل المشاهدون لو أنها كانت مذنبة حقا ، مذنبة مثل كايبتو ؟ وأى موت كان سينزله بها المغربي عندئذ ؟ لم يكن لوسادة أن تكفى ؛ كان الأمر سيحتاج إلى الدم والنار ، نار حامية هائلة تلتهمها تماما ، وتُحيلها إلى رماد ، الرماد يُلْقَى به فى وجه الريح ، للفناء الأبدى ( الفصل ١٣٥ ) .

\* يحدُد - جواكين - فرانسيسكو طبيعة هذا التذبذب، مشخصا بنتينيو على أنه شخص ذو: « طبع خجول ومتردد، يتذبذب بين التفكير والفحل، بين إرادة القوة وعجز الإرادة »، ويحلل نموذجا خاصا لهذا السلوك ( انظر الإشارة رقم ١٢ من إشارات الفصل الثالث).

ويغادر بنتينيو المسرح مقتنعا بأن كاپيتو يجب أن تموت . غير أنه سرعان ما تتمخض طاقة ذلك الاقتناع ، كما حدث مع طاقات أخرى عديدة ، عن لاشيء . ويقول بنتينيو : « ظللتُ أهيم على وجهى في الشوارع بقية الليل » ( الفصل ١٣٥ ) . ويبين الفعل « vagar » ( يهيم على وجهه – المترجم ) التشوش ، والتذبذب ، والافتقار إلى اتخاذ القرار . غير أنه في تلك اللحظة يبدو أن قدراته على العمل تولد من جديد ، هذه المرة في شكل قرار مختلف :

شهدت ساعات الليل الأخيرة وساعات النهار الأولى . رأيت أواخر المتجولين وأوائل الكناسين ، أوائل عربات الكارو ، أوائل أصوات الضوضاء والجلبة ، أوائل خطوط النهار البيضاء ، نهار أتى بعد ذلك الذى فات وسيرانى أرحل بلا عودة أبدا . . . لم يكن هناك أشخاص كثيرون جدا فى الشارع كما فى أيام الأسبوع الأخرى لكن كان هناك فعلا عدد منهم خرجوا إلى الأعمال التى كانوا سيقومون بها من جديد ؛ لكننى لن أقوم أبدا بأى شيء من جديد ( الفصل ١٣٥ ) .

ويبدو في هذه اللحظة أن بسنتينيو يحس بالتسعاقب الإيقاعي للحياة كتتبابع لا نهائي للأيام والليالي ، والأماني الصاعدة والهابطة . وهو لا يريد أي جانب إضافي من التكرار المتواصل ويقرر أنه هو ، وليس كابيتو ، ينبغي أن يموت . ويشترى السم ، وفي وقت لاحق ، وفيما كان ينتظر أن يأتي خادم بالقهوة التي سيليب فيها السم ، يمسك بمجلد لبلوتارخ ، وكأنما ليثير في نفسه على غرار كاتو طاقة تنفيذ ذلك الفعل ، ويقول : « كان على أن أثير في نفسي نفس الشجاعة ، تمامًا كما احتاج هو إلى أفكار الفيلسوف ليموت بجسارة » ( الفصل ١٣٦ ) . ومن الجلى أنه كان هناك هبوط آخر في عزيمته ليحتاج إلى مثل هذه الإثارة للشجاعة .

وعندما يكون على وشك أن يشرب السم ، يدخل حزقيال الحجرة :

« بابا ! بابا ! »

أيها القارىء ، عند هذه النقطة كانت هناك بادرة لن أصفها لأننى نسيتُها تماما ، لكنها ، صدّقنى ، كانت جميلة ومأسوية . من الناحية العملية ، جعلنى ظهور الصبى الصغير أتقهقر إلى أن اصطدمت بخزانة الكتب ( الفصل ١٣٦) .

ويوحى فعل « recuar » ( يتقهقر - المترجم ) بالانكماش ، بالحركة المتقهقرة لدافع يخبو . غير أنه في غضون لحظة ، يحس بنتينيو بحافز متجدد : « . . . دافعى الأول كان أسرع إلى القهوة فأسربها . وصلت للى حد رفع الفنجان ، لكن الصبى الصغير كان يُقبّل يدى ، كما فعل دائما ، وأعطاني مرآه ، وكذلك البادرة ، دافعا مختلفا » ( الفصل يُقبّل يدى ، كما فعل دائما ، وأعطاني مرآه ، وكذلك البادرة ، دافعا مختلفا » ( الفصل وبطبيعة الحال ، يتمثل هذا الأخير في أن يعطى القهوة المسمومة لحزقيال : « فتح حزقيال فمه . أوصلت الفنجان إلى شفتيه ، بارتعاش كلت أدلقها معه تقريبا ، لكن مستعداً لأن أصبها في حلقه في حالة أن يثير الطعم أو درجة الحرارة اشمئزاره - ذلك أن القهوة كانت باردة . . . لكني أحسست بشيء ما ، لا أعرف ما هو ، جعلني أتراجع . وضعت الفنجان على المنضدة ، ووجدت نفسى أقبل بجنون رأس الطفل » ( الفصل ١٣٧) . كذلك يموت الدافع الثاني قبل أن يتم تنفيذه . ثم يبرز دافع ثالث وينجح في الوصول إلى مرحلة الفعل : « . . . وجدت نفسى أقبل بجنون رأس الطفل » .

وفى المواجهة اللاحقة بين بنتينيو وكاپيتو ، هناك أمثلة أخرى متباينة تتبدل فيها الحالة الانفعالية لبنتينيو من كونه « على حافة تصديق أننى ضحية وهم كبير » ( الفصل ١٣٩ ) إلى كونه مستعيدا لاقتناع قوى بأن زوجته آثمة . وعند عودة كاپيتو وحزقيال من القداس يبدو أن « إنسانا جديدا » ولد بداخل بنتينيو ، حيث يمدّه بالـقوة اللازمة بإحـلال اقتناع صلب محل ازدواجه السابق :

« شكوتُ كل مرارتي إلى الرب » ، قالت لى كابيتو عند عودتها من الكنيسة . « سمعتُ في داخلي الإجابة بأن انفصالنا محتوم ، وأنا تحت تصرّفك » .

عيناها ، وهي تقول هذا ، كانتا ترتديان قناعا ، كانهما تترقبان بادرة رفض أو تأجيل . كانت تعتمد على ضعفى أو على عدم يقينى بشأن أبوة الصبى ، لكن كل ذلك كان بلا طائل . هل من المكن أنه كان هناك إنسان جديد فى داخلى ، خلقته ضغوط جديدة وقوية ؟ إذا كان الأمر كذلك ، فإنه كان إنسانا مختبئا بالكاد تحت السطح . رددت بأنني سأفكر في الأمر مليا ، وبأننا سنفعل كما أقرر أنا . ولأصدقك القول ، كان كل شيء تم التفكير فيه مليا وحسم ( الفصل ١٤٠ ) .

وهذا الميلاد الجديد الأخير لبنتينيو « إنسانا جديدا » كثيب وتهكمى ، لأنه بدلا من أن يكسون ميلادا جديدا فى اتجاه التفاؤل أو قابلية الحياة يشير إلى الشكوكية ، وكراهية البشر ، والعناد . ومن قبل لم يكن بوسع بنتينيو أن يستجمع العزيمة اللازمة لقتل نفسه . أما الآن ، « كإنسان جديد » فإنه يملك التصميم المطلوب لإحداث انفصال دائم عن زوجته . ومن المفارقات أن هذا الانفصال يعادل نوعا من الانتحار الروحى .

### الميلاد الجديد التهكمي

ويمثل ظهور هذا الإنسان الجديد ، دون كارمورو ، حالة هامة للميلاد الجديد التهكمى في أواخر الرواية . غير أن التهكم يمضى أبعد من ذلك أيضا . وفي الفصل الأول ، وفي سياق التعليق على بناء الرواية وتوافقها مع أسطورة البحث ، ذكرت أن دورة البحث تكتمل عندما يتزوج بنتينيو وكاپيتو وأن باقي حبكة الرواية إنما يشكل قلبا تهكميا لأسطورة البحث ، لا ينتهى بالعودة المظفرة والمتكامل من جديد بل ينتهى بالانفصال لأسطورة البحث ، وقد أوضحت حتى الآن في هذا الفصل أن ما يسمى بنموذج الميلاد الجديد يتوافق مع الحظ السعيد أو العاثر لهذه البنية الأسطورية . ولأن الرواية تنتهى بتهكم في البناء فمن المثير أن نلاحظ أن هناك ميلادا جديدا تهكميا يصاحب تلك النهاية . ويتعلق هذا «ببعث » إسكوبار في شخص حزقيال .

وفى نظر بنتينيو ، يتمثل أقوى دليل إقناعا على عدم إخلاص كاپيتو فى شبه الطفل حزقيال فى الحركة والهيئة بإسكوبار . وشيئا فشيئا لم يعد بنتينيو يحتمل مجرد أن يكون موجودا فى حضور الطفل لأنه فى كل مرة يتطلع فيها إليه لا يمكنه إلا أن يرى بعث الرجل الذى يعتقد أنه خانه : « خرج إسكوبار من القبر ، من المعهد الدينى ، من فلامنجو ؛ جلس إلى المائدة معى ، رحب بى على السلم ، قبلنى كل صباح فى حجرة مكتبتى أو طلب البركة المعهودة فى الليل . كل هذا أثار اشمئزارى » ( الفصل ١٣٢ ) .

وهذا « البعث » عامل لاغنى عنه في إدانة بنتينيو النهائية لكاپيتو . وهو مرتبط بما يعتبره بنتينيو قمة الدليل ضدها - أى تلك البادرة اللا إرادية ، بعد أن اتهمها ، والمتمثلة في التطلّع إلى صورة إسكوبار الفوتوغرافية عندما دخل حزقيال فجأة في الحجرة :

بكل صدق ، كنتُ على حافة تصديق أننى ضحية وهم كبير ، أوهام هلوسة ؛ لكن الدخول المفاجىء لحزقيال وهو يصرخ ، « ماما! ماما! هذا موعد القدّاس! » أعادنى إلى إحساس بالواقع . تطلّعنا كاپيتو وأنا ، على نحو لا إرادى ، إلى صورة إسكوبار الفوتوغرافية ، ثم إلى كلٌ منا الآخر . هذه المرة كان ارتباكها اعترافا خالصا . كانا نفس الشخص ؛ لابد أنه كانت هناك صورة فوتوغرافية ما لإسكوبار وهو صبى صغير هى نفسها حزقيالنا الصغير ( الفصل ١٣٩ ) .

بعد ذلك بسنين ، عندما يأتى حزقيال للزيارة ، سيظل بنتو يراه وكأنه بعث لإسكوبار :

مد كأسه لأصب له النبيذ الذي عرضتُه عليه ، وأخذ رشفة ، واستمر يأكل . كان من عادة إسكوبار أن يأكل بتلك الطريقة أيضا ، بوجهه في طبقه . حكى لي عن حياته في أوروبا ، دراساته ، خاصة تلك التي في علم الآثار ، الذي كان حبّه . تكلم عن العصور القديمة بهيام ، القي نظرة سريعة على قصة مصر بالآلاف من عمرها دون أن يتوه في الأرقام ؛ كانت له موهبة أبيه في الرياضيات . رغم أن فكرة أبوة الآخر كانت مألوفة لذي ، لم أبتهج بالبعث . أحيانا ، كنت أغمض عيني حتى لا أرى الإيماءات ، أو أي شيء ، لكن الوغد كان يتحدث ويضحك ، وكان الشخص المتوفي يتحدث ويضحك من خلاله ( القصل ١٤٥ ) .

والشكل ٣-٣ تعــديل للرسم البيــانى الأصلى لبناء حبكة الرواية ، آخــذين الآن فى الاعتبار البعث المجارى لإسكوبار فى شخص حزقيال :

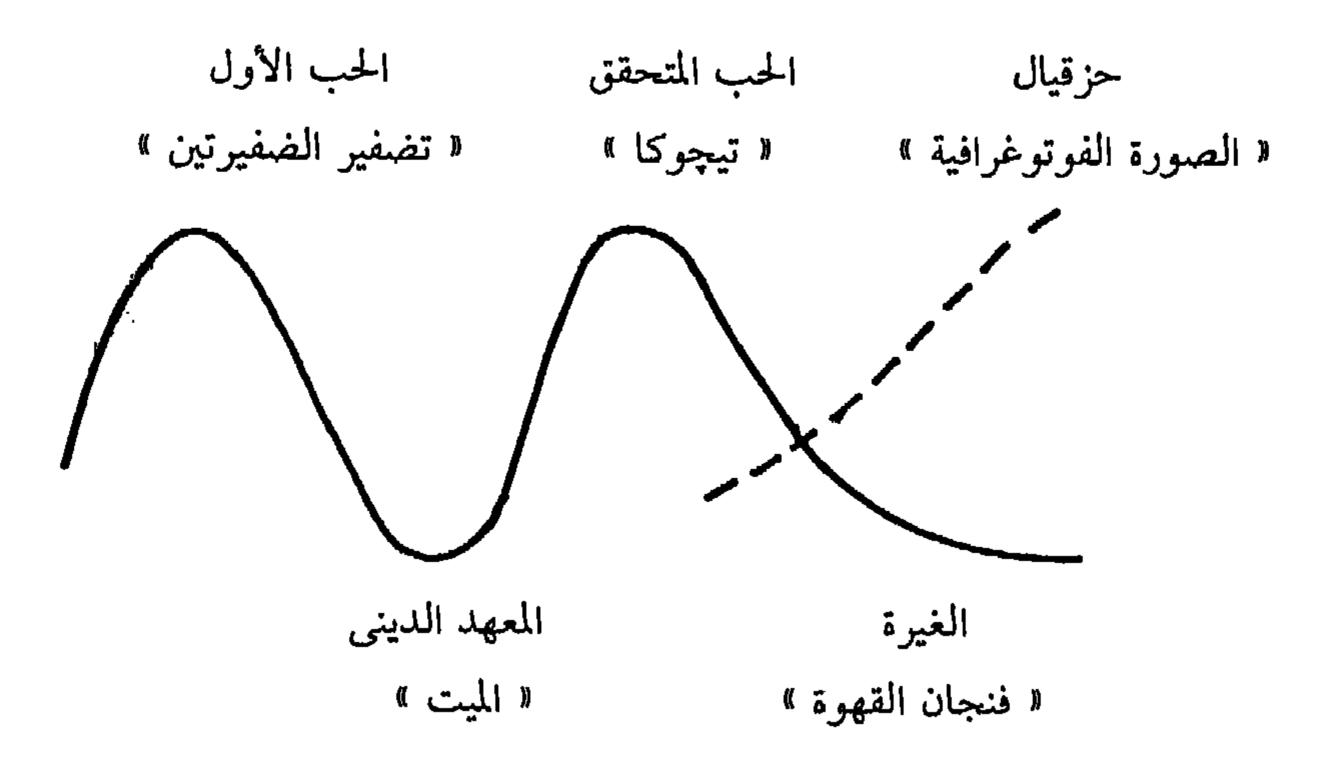

الشكل ٣-٣: الميلاد الجديد التهكمي

والحقيقة أن تباعد الخط المتقطع ، الذى يمثل تدفقا حيويا ، والخط المتصل ، الذى يوحى بهبوط فى الحيوية ، يصور بيانيا توتر المعانى المتعارضة للتهكم . وتصور الحوادث الأخيرة للرواية حالة موت عاطفى عند بطل الرواية . ويجرى إضفاء مزيد من الثقل على موقف الشك الكونى الذى يتخذه عن طريق الحضور التهكمى للشاب حزقيال . وفى نهاية المطاف ، حتى حزقيال يلحق بكاپيتو ، ودونا جلوريا ، وإسكوبار ، وچوزيه دياس ، والآخرين الذين فى صفوف الموتى .

وعندما نأخمذ هذه الشخصيات في الاعتبار فإن مكانة الحياة والموت ذاتها تصبح تهكمية . إن تلك الشخصيات التي ظلت مفعمة بالأمل ونشيطة قد ذهبوا « ليمدرسوا چيولوچيا التربة المقدسة » ( الفصل ٢ ) ، في حين أن الشخصية التي عاشت الحياة الأكثر ركودا وخمولا تمثل الأخير الباقي حيا .

# الفصل الرابح الأمومية والأبوية

ظل ماشادو ده أسيس يؤكد بثبات أن الروايات ينبغى أن تجد أساسها فى الطبيعة البشرية أكثر مما فى الظروف أو الأحداث . وفى تقديمه لروايته الأولى ، على سبيل المثال ، أعلن أن هدفه تمثّل ليس فى تصوير الأخلاق ، بل فى تصوير شخصيتين متباينتين : "لم أحاول أن أؤلف رواية أخلاقية ، بل قصدت تقديم عرض لموقف والتباين الصارخ بين شخصيتين » (١) . وقد ظل هذا يمثل غايته ، التى عبر عنها كذلك فى تقديمه لروايته الثانية : " ولعلنى أؤكد أن رسم . . . الشخصيات . . . كان موضوعى الرئيسى أو حتى الوحيد ، حيث يكون الحدث بالنسبة لى بمثابة مجرد قماشة أضع عليها الخطوط الخارجية للمحات عن حياة أشخاص » (٢) .

ورأى ماشادو أن الاعتماد على الظروف بدلا من السمات الشخصية يمثل العيب الرئيسي في الرواية المعروفة : ابن العم بازيليو O primo Basilio لإيكا ده كيروس Eça de ويمكن النظر إلى نقد ماشادو لهذه الرواية البرتغالية على أنه بمثابة الرسالة الأدبية ( فن الشعر ars poetica ) التي توضح معاييره كروائي . فهو يصف لويزا المناها البطلة الزانية لرواية ابن العم بازيليو ، بأنها « مادة خاملة » (٣) ، « دمية أكثر منها شخصية أخلاقية » (٤) ثم يُسهب :

لكى تجذبنى وتأسرنى لويزا ، يجب أن تأتى المحن التى تصيبها من لويزا ذاتها ؛ فلتكن متمردة أو تائبة ، وليحل بها الندم أو اللعنات ؛ لكن بالله عليك ! أعطنى شخصية أخلاقية . وبجعل صبر المرء ينفد بقمع طمع خادمة ، وهى تقوم لها بأعمالها الروتينية القذرة ، وتدافع عنها ضد تهجمات الزوج - تقطع الرواية كل ارتباط أخلاقي بينها وبيننا . ولا يبقى شيء منه عندما تمرض لويزا وتموت . لماذا ؟ لأننا نعلم أن الكارثة إنما هي نتيجة ظرف طارىء ، لا أكثر . . . (٥) .

وعندما يقول مـاشادو : « أعطني شخصيـة أخلاقية » ، ينبغي أن نفـهم أنه لا يشير

إلى الأخلاق التقليدية . وتفشل لويزا في أن تغدو « شخصية أخلاقية » ليس لأنها تقترف الزنا ، بل بالأحرى لأنها تقدم القليل من القيم ، إيجابية كانت أم سلبية - لأن أفعالها ليست راسخة الجذور في صميم طبيعتها هي . وقد انتقد ماشادو الافتقار إلى تحليل الطبيعة البشرية في خلق الشخصية الروائية للويزا ووجد أن الرواية بصفة عامة تفتقر إليه كذلك . وتتضمن النهاية غير السعيدة لرواية ابن العم بازيليو قيام مدبرة منزل لويزا بسرقة رسائل الحب بغرض الابتزار . ويصف ماشادو الرسائل بأنها ظرف طارىء ، ويقول إنه لو كانت الرواية تنطوى على حقيقة تقوم بتوصيلها فلن تكون هذه الحقيقة سوى أن « الاختيار الحكيم للخدم شرط للأمان في الزنا » (٦) .

وبعد كتابة نقده اللاذع لرواية إيكا باثنتى عشرة سنة ، نشر ماشادو ده أسيس دون كازمورو . ويمكن النظر إلى رواية ماشادو على أنها رده الأخير على إيكا ده كيروس ، لأنها تعالج موضوع الزنا ، وهو نفس موضوع رواية ابن العم بازيليو ، على أساس الطبيعة البشرية بدلا من الظروف . ولا جدال في أن هناك ظروف تلعب دورا كبيرا في تتابع الرواية : التدبير السريع لبديل لبنتينيو في مهنة القسيس ، وميل حزقيال إلى تقليد الآخرين ، وغرق إسكوبار . غير أن هذه الظروف لا تحدد محصلة القصة بقدر ما تفعل الشخصيتان الأعمق رسوخا لكابيت و وبنتينيو . وفي نقده السابق ، فهم ماشادو الفارق بين الظروف الطارئة الحاكمة والظروف الطارئة التي تساعد فقط في توضيح عواطف الشخصيات . وقد استشهد بمثال عطيل Othello ليوضح أن : « منديل ديدمونة لعب دورا كبيرا في موتها ، ولكن الروح الغيور والمتيم لعطيل ، وخيانة إياجو ، وبراءة ديدمونة حفده هي العناصر الرئيسية للحدث » (٧) .

والحقيقة أن خطة رسم موقف والمقابلة بين شخصيتين ، هذه الخطة التي وصف بها ماشادو روايته الأولى ، تنطبق كذلك تماما على دون كارمورو . ذلك أن هذه الرواية إنما هي دراسة للطباع المتقابلة ، وهذه الطباع المتقابلة لشخصياتها الرئيسية ، ضمن موقف بعينه ، هي التي تحدد حدث الرواية .

وسنقدم هنا نموذجـا لتحليل هـذه الطباع المتعـارضـة ، باقـتراح أن مـن المكـن أن ننظر إلى هذا العمل على أنه يمثل التناقض بين نسقين أساسين للقيم - الأمومية matriarchy والأبوية patriarchy - كما يتجسدان على الترتيب في شبخصيّتي كابيتو وبنتينيو . ويمكن النظر إلى « أخلاق » moralidade هاتين الشخصيتين الرئيسيتين على أنها مستمدة من هذيـن النسقـين البدائيين . وعـندما تغـدو الخلافات بين بنتينيــو وروجته غير قابلة للحل ويندفع الاثنان متباعدين ، يسلك كل من الزوج والزوجة بطريقة تنسجم مع قيم الأمومية والأبويدة . ولا يعنى هذا الإيحاء بأن الصراع بين « الأمومية » و « الأبويـة » كأيديـولوچيـتين متمـاسـكتين صـراع واع من جانبـهما . إنـنا نتحـدث ، على العكس من ذلك ، عن الدعامات النموذجية - الأصلية الواعية لدراما العنيرة في الرواية (٨) \* . وسيساعـدنا تحليل لسلوك الشخصيتين من زاوية هذا الانقـسام إلى نسقين للقيم في إبراز الهموم الكلية التي تشكل أساس رواية ماشادو . وبتبني هذا المنظور يكون بوسعنا أن نُثبت دعاوي أن هذا العمل إنما هو أكثـر من مجرد سرد لمتاعب منزلية . ويمكننا أن نبرهن أنها تردد الصدى بعمق أكثر بكثير مادامت أسس العلاقات البشرية داخل الأسرة وداخل المجتمع بـأسره تلعب دورها . وعلى ضوء هذا ، نجد أنه ليس هناك تقـريبا شيء غير متماسك أو بدون دوافع في سلوك كل من كاپيتو وبنتينيو . إنهما ، كلاهما ، وفقا لتعریف ماشادو ، « شخصیتان أخلاقیتان » .

ولا مناص من أن نُقرّ بأن هذه الطريقة ، بتشديدها على النماذج الأصلية ، تميل إلى التقليل من شأن فردية شخصيات السرواية . ولا شك في أن الشخصيات الاخلاقية الما إنما هي واعية بمجموعة فردية من الأخلاق . والحقيقة أن تناولنا لا ينكر الطابع الفردى ، كل

<sup>\*</sup> ظل النقاد يميلون إلى التركيز على نتائج الغيرة ، وعلى سبيل المثال فإن غيرة بنتينيو تجعله راويا غير موثوق ، أو ظلوا ببساطة يذكرون الغيرة كنقطة مقارنة بين الأعمال الأدبية . ويستكشف پارام Param أسباب الغيرة ولكنه يتفحص سيرة حياة المؤلف بدلا من الأعمال ذاتها بحثا عن هذه الأسباب . ونحن نقترح هنا أن توضع الغيرة ضمن منظور عريض بالنظر إليها على أنها إحدى النتائج العديدة لنسق قيم جوهرى ضمن الرواية ( انظر الإشارة رقم ٨ من إشارات الفصل الرابع ) .

ما هناك أنه ينظر إلى ما تحته ويشير إلى أن السمات المميزة الفردية إنما هى نتيجة لنسق جمعى . وواقع أن دوافع كابيتو يمكن ردّها إلى الشفرة البدائية للأمومية لا يستبعد الدوافع الشخصية . كما أن واقع أننا نجد دلائل على الأبوية عند بنتينيو لا يتناقض مع سمات فردية جلية مثل الغيرة ، والميل إلى الاستغراق فى أحلام اليقظة ، والإحساس بعدم الأمان ، وما إلى ذلك . والحقيقة أن إثبات تأصل جذور دوافع الشخصيات فى أنساق قيم النماذج الأصلية دون إنكار الطابع الفردى إنما يعزز هذا الأخير عن طريق توضيح أن القيم الشخصية ، بدلا من أن تنشأ من عدم ex nihilo ، تقوم على ميول بشرية عامة .

### اله ين «Yin واله يانج » Yin \* في رحلة البحث

يمكننا ، بالاستناد إلى كتابات مختلف الدارسين (٩) \*\* ، أن نجمع الخلاصة التالية للقيم المنسوبة إلى هذين النسقين المتباينين:

بن و يانج و أي (على الترتيب) مبدأ الأنوثة ومبدأ الذكورة في الطبيعة في اقترانهما وتناقضهما وتفاعلهما في الكو سمولوجيا الصينية التقليدية - المترجم.

\*\* مداخل البحث التى يستخدمها كل من باخوفن ، ومالينوفسكى ، وإيريش نويْمان ، وإيريك فروم ، متكاملة . يحاول باخوفن إثبات الطابع التاريخى للمجتمع الأمومى قبل ظهور المجتمعات الأبوية . ووفقا لفرانتس بواس فإن تلك النظرية أصبحت مشكوكا فيها كلّيا . غير أن چوزيف كامبل يؤكد أن نتائج أبحاثه تبقى صحيحة من ناحية ما تكشف عنه من قوانين سيكولوچية عميقة ماثلة في أساس الميثولوچيا . أما عمل مالينوفسكى فهو دراسة حالة عن مجتمع أمومى في جزر ترويرياند قرب غينيا الجديدة ، ولا يجرى تقديم مناقشة الأبوية إلا على سببل المقابلة . ويمثل عمل نويمان مناقشة سيكولوچية تركز على النزاعات الإدراكية لكل من هذين النسقين [ الأمومى والأبوى ] . أما مدخل بحث إيريك فروم فإنه أقرب ما يكون إلى مدخل هذه الدراسة في واقع أنه يستخدم مفهوم الأبوية ومفهوم الأمومية كشاس نظرى لتحليل الأساطير والأدب ( انظر الإشارة رقم ٩ من إشارات الفصل الرابع ) .

### الأبوية

١ - ييل المجتمع إلى أن يكون استبداديا ، طبقيا ، قائما على الهيراركية ، حق البكورية .

۲ - التشديد موضوع على طاعة
 القانون الوضعى .

٣ - يميل الولاء إلى أن يكون من جانب واحد ، و « رأسيا » ؛ مثلا ، الزوجة للزوج ، الأطفال للأبوين .

٤ - يتم التشديد على الإخلاص .

ه - يتم إعسلاء شأن الإنجسار،
 والجدارة، والعقلانية، والشرف.

٦ - الرجل مـترحل ، يحـاول أن
 يغير العالم الطبيعي ويسيطر عليه .

٧ - يميل التفكير إلى أن يكون قطعيا ، مطلقا .

### الأمومية

۲ - التشديد موضوع على الولاء
 لروابط الدم ، الروابط بالتربة .

٣ - يميل الولاء إلى أن يمكون متبادلا، و « أفقيا » ؛ مثلا، الأم للطفل، الطفل للأم، الطفل للطفل.

٤ - يتم التشديد على الخصوبة .

٥ - يتم إعـــلاء شــأن الإخـــاء ،
 والمحبة ، والحياة الإنسانية ، والعواطف .

٦ - المرأة \* مستقرة (غير مترحلة) ،
 تقبل العالم الطبيعى وتنسجم معه .

٧ - يميل التفكير إلى أن يكون نسبيا .

وتقتضى هاتان المجموعتان من القيم وسائل مختلفة للفور بالسلطة ولممارستها وتنشآن كلاهما داخل الأسرة ومن المحتمل أنها تتولدان من اختلاف القدرات البياولوچية للأم والأب . ولأن الأم مهيأة بدنيا ليس فقط للولادة ، بل كذلك لتربية أطفالها ، فإنها محبوة بتفوق طبيعي في مجال النفوذ على الأطفال ( لاحظ أن الوصف natural { طبيعي } مشتق من لفظتي natural أو معما اللاتينيتين ، وهما لفظتان مرتبطتان بالولادة ) . والأطفال ،

<sup>\*</sup> في الأصل man ويبدو أنه خطأ طباعي - المترجم .

على كل حال ، أطفالها بلا جدال . وواقع أن المشاركة التناسلية للأب تنفصل عن الولادة بتسعة أشهر يعطيه نقصا طبيعيا في مجال النفوذ على الأطفال ، حيث لا يمكنه أبدا إلا بإجراء فحوص معقدة أن يكون على يقين من أن الأطفال أطفاله . وكلما ازداد استخدام هذا التفوق البيولوچي في النفوذ ازداد ميل المجتمع إلى الأمومية . وقد تميل العلاقات الجنسية إلى أن تكون غير مقتصرة على امرأة واحدة ، أو قد تكون النساء ميالات إلى نبذ أزواجهن بعد أن يكون الرجال قد أدوا الغرض التناسلي منهم . وتأخذ الأمهات الرئيسات الرئيسات مساهن ناتها من الطاقة الإنتاجية الطبيعية إلى هذا الحد أو ذاك لأجسامهن ذاتها فيؤسسن اقتصادا يقوم على الزراعة أو على جمع الثمار الطبيعية للأرض وليس على الصيد ، أو الرعى ، أو البناء ، أو التجارة ، أو مهن أخرى مسترحلة أو كثيفة العمل من هذا القبيل .

والأمومية ، في شكلها المتطرف ، تقوم بإقصاء الذكور . ولتعويض هذا الميل إلى الإقصاء جرى تلفيق مجموعة مفتعلة إلى هذا الحد أو ذاك من أشكال النفوذ . وعن طريق إخضاع الأرض واستغلال قوتهم الجسمانية المتفوقة حصل الرجال على السلطة بالحيلة لموازنة النفوذ البيولوجي للنساء . وتكمن قوة غزو الرجل للعالم الطبيعي في الطعام الأكثر والأفضل ، والمأوى المريح أكثر – هذا المنتجان الجذابان حتى للأمهات الرئيسات . ولكي يحصلن على مؤن أفضل لهن ولذريتهن ، غيل الأمهات الرئيسات إلى أن يدعن أزواجهن يصبحوا جزءًا من الأسرة . وينطوى قبول الرجال بالضرورة على حق الأب في النفوذ على ذريته وفي الإخلاص الجنسي للأم بحيث يكون بوسع الرجل أن يعرف أن أطفاله هم أطفاله حقا . وحالما يجرى تقديم هذه التنازلات يصبح للقانون الوضعي مبرر وجوده ، ويصبح لدى الرجال نقطة ارتكاز لمناوأة النفوذ الأمومي . إن ما هو صناعي artificial ( ars عرفة أو صنعة ، أو facio – يبني أو ينصب ) موجود في تعارض مع ما هو طبيعي في لعبة السلطة في العلاقات البشرية . وفي الأشكال المتطرفة للأبوية ، يجرى اضطهاد النساء ، ويفسح حق الأم المجال بالكامل تقريبا أمام مبدأ السلطة والتعليمات . ويسود التوجه الاجتماعي الطبقي ، والخاضع للقانون والمتحمس للواجب .

وهذان الاتجاهان المتعارضان جزء من الأسطورة المحورية التي تشكل أساس الرواية .

وكما أوضحت في الفصل الثالث فإن أسطورة البحث ونموذج الميلاد الجديد متماثلان في البناء كما في الوظيفة . وتبرهن الفصول ١ ، ٢ ، ٣ أن الأمرين ، في حالة دون كارمورو ، متضافران ولا ينفصمان . ويمكن أن يقال نفس الشيء بخصوص العديد بما يسمى بقصص أو رحلات بحث الميلاد الجديد . وهي ، في الحقيقة ، توجهات مختلفة لنفس الأسطورة الأساسية (١٠) . وتميل أسطورة البحث إلى أن يكون لها توجه أبوى لأنها تشدد على التنقل ، والسيطرة على القوى الخارجية عن طريق البراعة الجسمانية ، والإنجار ، وكذلك النبالة أو حق البكورية في كثير من الأحيان . ويميل نموذج الميلاد الجديد إلى التوجه الأمومي لأنه يشدد على الدورات الطبيعية ، والإثمار العفوى ، والمحافظة على الحياة .

والحقيقة أنه كثيرا ما يجرى احتواء كلا جانبى الأسطورة فيما يسمى أحيانا برحلات البحث . وعندما يستنف البطل قواه الجسمانية ضد عدوه الرهيب ، ويبدو أنه أصبح مهزوما ، ثم يستعيد قواه بمعجزة دون أى جهد من جانبه ، فإننا نشهد ظهور المكون الأمومى للأسطورة . ولهذا فإن رحلات البحث كثيرا ما يكون لها « ين » و « يانبج » . وفي دون كارمورو ، حيث لا يكون « البطل » محبوا بالهبات الجسمانية القياسية ، يغدو الد « ين » جانبا بارزا حقا .

وربما كانت الأمومية الخالصة والأبوية الخالصة تطرُّفين مستحيلين غير قابلين في الواقع أبدا للتحقيق في تاريخ الجنس البشرى . ورغم أن المجتمعات قد تنجذب إلى هذا القطب أو ذاك فإنها تتميز بالاتحاد والتوتر بين هذين النسقين . وعلى كل حال فإننا لسنا معنيين بالصحة التاريخية لأي من النسقين بقدر ما نحن معنيون بالإمكان النظرى لتطبيق كل منهما كاردواجية لقيم متعارضة .

### التعارض والتوليف في الرواية

فى دون كارمــورّق ، يُبدى بنتينيــو وكاپيتــو كلاهما مــواقف ، وميولا ، وأفــعالا ، تنسجم مع الأيديولوچيتين اللتين جرت مناقشتهما . وفى بداية الأمر يقدمان كلاهما جمعا

صحِّيا بينهما . ويتسم بنتينيو بسلبية فجة غير أنه من خلال الانقياد لمغازلة كاپيتو يبدأ في القيام بدور أكثر فاعلية وفي اكتشاف هويته كرجل . أما كاپيتو فإنها مُناورة ومسيطرة غير أنها أيضا عفوية وفي بعض الأحيان مطيعة . على أنه مع تتابع الرواية ، يغدو بنتينيو متطابقا مع القيم الأبوية وتغدو كاپيتو متطابقة مع القيم الأمومية ، إلى حد أنها يغدوان تجسيدين لنسقى القيم ذاتهما .

وتتجلى الصلة بين هاتين الشخصيتين ومواقفهما أوضح ما تكون فى الرواية خلال لحظات التعارض . ويظهر مشال جيد من النص فيما يسميه بنتو « مبارزة بالتعبيرات التهكمية » بينه وبين كابيتو . ويجد بنتينيو وكابيتو نفسهما فى مواجهة تحدًى الالتفاف حول نَذْر دونا جلوريا بأن تجعل بنتينيو قسيسا . وعندما تقترح كابيتو على سبيل التهكم أن يمضى بنتينيو فى طريقه ليصبح قسيسا ، ينشأ هذا الحوار :

« طبعا ، يا كابيتو ، ستسمعين أول قدّاس لي ، لكن بشرط واحد » .

أجابت : « تفضَّلُ قداستك بالكلام » .

« أتعدين بشيء واحد ؟ » .

«ما هو ؟».

« قولى ما إذا كنت تعدين » .

« لن أعد دون أن أعرف ما هو » .

« فى الحقيقة هناك شيئان اثنان » ، واصلتُ الكلام ، لأن فكرة أخرى خطرت ببالى .

« اثنان ؟ قل لي . ما هما ؟ » .

« الأول هو أن يكون اعترافك لى فقط ، أنا وحدى سأمنحك الكفّارة والغفران . والثاني هو . . . » .

« الأول أعد به » ، قالت كاپيتو وهي تراني أتردد ، ثم أضافت أنها في انتظار أن تسمع الثاني .

كم كلفنى أن أنطق به ، وهل كان ينبغى ألا يخرج أبدا من بين شفتى ! ماكنت سمعت ما سمعت ما سمعت ، وما كان تعين على أن أكتب هنا شيئا قد يجد المرء أن من الصعب تصديقه .

« الثانى . . . نعم . . . هو هذا . . . عدينى بأن أكون القسيس الذى يُزَوِّجك » . « مَنْ يُزَوِّجنى ؟ » قالت مقلدة وهي ترتعش قليلا .

ثم أرخت راويتي ف مها وهزّت رأسها . " لا ، يا بنتينيو " ، قالت . " هذا سيعنى الانتظار وقتا طويلا . أنت لن تصبح قسيسا بين عشية وضحاها . هذا سيستغرق عدّة سنين . . . انظر ، ساعدك بشيء آخر : أعِدُك بأنك ستقوم بتعميد طفلي الأول " ( الفصل ٤٤ ) .

ويمكن تلخيص الاستقطاب بين الشخصيتين عند هذه النقطة بالشكل التوضيحي التالى :

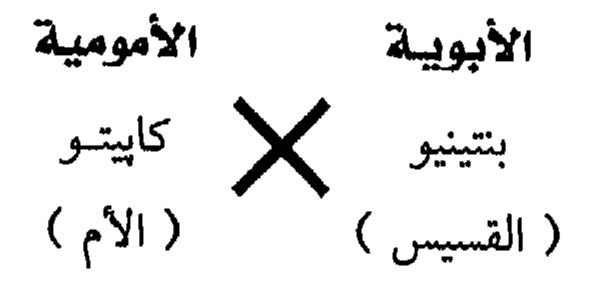

والكلمتان اللتان تم وضع كل منهما بين قـوسين تمثلان ما كان من المفترض أن تكونه كل شخصية فيما لو أن نسق القيم الأبوى أو الأمومى قاده أو قـادها بصورة كاملة . كان بنتينيو سـيصبح قسيـسا داخل كنيسة بطريركيـة (أبوية) . ويشير اسم «الأب» وخطاب الاحترام التهكمي لكاپيتو ، «قداستك » ، إلى الطابع الأبوى والسلطوى لمنصب القسيس . وعن طريق جَعْل كاپيتو تَعِد بأن اعترافهـا سيكون له ، يُبيّن بنتينيو أن من شأن وضعه أن

يعطيه الحق في إصدار الأحكام حول سلامة أفعال الناس وفقاً للقانون الكنسى . وعن طريق جَعْل كايتو تَعد بأنها ستدعه يؤدى طقوس زواجها فإنه يُبيّن أنه يتوقع أن يكون قادرا على إقرار أفعالها وأفعال الآخرين وأن مثل هذا الإقرار سيكون ضروريا . كما يُبيّن أنه ، عن طريق تولّيه لمركز السلطة ذاك ، سيتنصل بالضرورة من إمكانية أن يتزوج . ومن ناحية أخرى فإن كابيتو ، بوعدها بأن تدع بنتينيو يُعمّد طفلها الأول ، تُركّز على قيمة أساسية من قيم النسق الأمومي - إنجاب اللّرية . كما أنها تُوضح بصورة جلية إلى حد مؤلم أنها ، في سبيل تحقيق هذه الغاية ، ستكون مستعدة للتبرؤ من ارتباطها مع بنتينيو وللبحث عن رجل آخر الإنجاب الطفل . ونلاحظ أن بنتينيو أكثر اهتماماً بالإخلاص وليرجي منه بالخصوبة حيث أن وعده يتعلق بطقوس الزواج وليس بالتعميد . وينطوى وعد كابيتو على تأكيد مناقض . ففي هذه المحادثة تُقلّل كابيتو من أهمية الزواج ، بما يتفق مع النزعة الأمومية ، وتشدّد على أهمية ثمرة الزواج (١١) \* .

\* يؤكد سيلفيو رابينُ عن حق أن كابيتو تضفى قيمة عالية على الأمومة . وهو يشخُص موقف بنتينيو بأنه موقف القيم القيم البرچوازية التقليدية ويلاحظ البقايا الأبوية "لهذه القيم . وهو يعزو ، بصورة ضمنية ، الكثير من القيم الأمومية إلى كابيتو غير أنه يركّز بصفة عامة على " أنوثتها " المبهمة التحديد في الواقع ، والتي يقول إنها تقاتل للتحرر من أغلال السيطرة الذكورية وتنتصير في نهاية المطاف ، مع " انتصار المرأة على الرجل ، والأنوثة على الذكورة " . ويقوم " انتصار "رابيو على افتراض أن كابيتو خانت زوجها عن عمد لكي تحقّق غرائزها الأمومية : " لقد انتهت إلى خيانة هذا الرجل . غير أنها لم تقم بحال من الأحوال بغيانة نفسها – أنوثتها ، المخلوقة بروعة من أجل الإنجاب " . غير أنه إذا صبح الافتراض المعقول كذلك وفحواه أن كابيتو ظلت مخلصة لينتينيو ولم تكن إلا ضحية لغيرته المفرطة فإنه سيبدو أنه لا مجال أبدا لانتصار . وكما ستحاول هذه الدراسة أن تبين ، يحقق كل من الطرفين لعبرني ما " انتصارا " عن طريق تمسنك كل منهما مهما كان الثمن بالمبدأ الخاص به [ الأبوى أو الأمومي ] ، غير أن الانتصار كلّف كلا الجانبين غاليا جدا وربما أمكن اعتباره أيضا " هزيمة متبادلة " .

ويتفق چون جليدسون مع الرأى القائل بأن « المبدأ الأبوى [ في أسرة بنتينيو ] يظل ساريًا ، حتى عندما يموت الأب : الواقع أنه عندما يموت فإن نتائجه تغدو حتى أكثر تدميرا مما لو كان حيًا » ( انظر الإشارة رقم ١١ من إشارات الفصل الرابع ) .

ولأن الموقف الموضح في الحوار متعارض فإن الاستقطاب بين الموقفين ملحوظ بسهولة . على أن مواقف وجهود هاتين الشخصيتين توفيقية ، خلال جانب كبير من الرواية ، لأنها تعمل على خلق توليف من الطبيعتين المتناقضيين . وتُقدَّم تلك الإمكانية للتوفيق نفسها في صورة زواج مثمر ومفعم بالثقة .

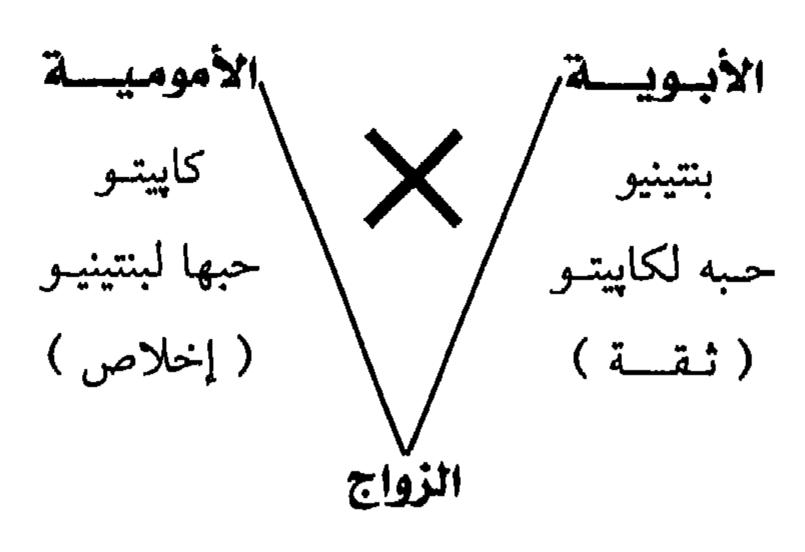

(طفل/أطفال)

وتتمثل القوة التى تدفع هذه الحركة نحو الحل الوسط فى انجذاب متبادل ، يحث كل شخص منهما على تقديم تناولات . والتناولات موضحة فى الشكل الوارد أعلاه . ويقتضى الحل الوسط الذى يقدمه بنتينيو الاستغناء عن الاحتياج الأبوى إلى المسولية المطلقة من جانب شريكته . وما دام من غير العملى أو من غير الشائع فى المجتمع الحديث أن يجعل الرجل ووجته سجينة فإن الزوج لا يمكنه أن يكون واثقا تماما من أن أطفاله هم حقا من صلبه هو . ولهذا فإنه ينبغى أن يثق بزوجته وأن يكون مستعدا لقبول أية علامات إخلاص قد تكون مستعدة لإبدائها دون مطالبة بالإثبات . ومن جانب كابيتو ، يتمثل الحل الوسط الضرورى فى أن تكون مخلصة لرفيق واحد وربما فى أن تخضع للمساءلة عن سلوكها . ولو أن هذا التوليف عمل كما ينبغى لكانت النتيجة الطبيعية عائلة منسجمة بصورة معقولة لها طفل أو أكثر ، من خلالها يُشبع الأب حاجته إلى أن يكون له مجتمع يوجهه وينظمه ، وتشبع الأم حاجتها إلى إنجاب الذرية وإلى النفوذ عليها . ويبدو أن الزيجات ، وكذلك المجتمعات ، التى تميل الزيجة إلى أن تكون صورة مصغرة لها ، تنجح بفضل حلِّ وسط بين الأبوية والأمومية . ويؤدى غياب هذا الحل الوسط إلى انتجع بفضل حلِّ وسط بين الأبوية والأمومية . ويؤدى غياب هذا الحل الوسط إلى انتجع بفضل حلِّ وسط بين الأبوية والأمومية . ويؤدى غياب هذا الحل الوسط إلى انتجع بفيضل حلِّ وسط بين الأبوية والأمومية . ويؤدى غياب هذا الحل الوسط إلى انتجع بفيضل حلِّ وسط بين الأبوية والأمومية . ويؤدى غياب هذا الحل الوسط إلى

التراخى والركود من طرف والخضوع والاغتراب من الطرف الآخر . ويتوقف التعايش بين هذين النسقين على التنازلات المتبادلة . ومن الجلى أن مثل هذا التوليف المنسجم لا يمثل المحصلة النهائية في دون كازمورو . وسوف تبحث بقية هذا الفصل كيف يتخذ كل من بنتينيو وكاپيتو ، رغم حبهما المتبادل ، خطوات تؤكد موقفيهما المتصلّبين كممثلين لهذين النظامين المتباينين .

### بنتينيو كرب أسرة

كثيرا ما يقترن تقدير بنتينيو للقيم الأبوية باهتمام مفرط بذكورته . وفي المجتمع لا يـكون هناك بالضرورة ربط بين هذه العناصر ، لكنها قــد تميل إلى ذلك . أما في الرواية فإنها كذلك بكل وضوح . تأمَّلُ ، على سبـيل المثال ، غُيِّرة بنتينيو من غندور في الحي يركب ظهـر حصان . وإلى جـانب التفـسير البـديهي وهو أن بنتينيـو يعتـقد أن الغندور يغازل كابيتو ، هناك تفسيران أساسيان لغيرته . ويتمثل أحدهما في الربط ، اللاواعي ربما ، بين ركبوب ظهمر الخيمل والرجولة . وبهلذا الخصبوص ، نتذكر وصف بنتينيو لتجربته الأولى الفاشلة على ظهر حصان وتوضيحه أنه تسعلّم فيما بعد أن يركب ، عن خجل من عجزه أكمش مما عن رغبة في الركوب . ويُبيّن توضيحه أن هناك من علقوا عندما بدأ يتعلم بقولهم: « الآن سيهتم حقا بالبنات » ( الفيصل ٦ ) ، رَبُّطا ذهنيا بين ركوب ظهر الخيل والذكورة . غير أن هناك تفسيرا آخر أعمق جـذورا يتـصل بالقيـم الأبوية : الحصان رمز للتنقل ؛ ولهذا فإن قدرة المرء على السيطرة على حصان توحى بالإخـلاص لأخلاق السـيطرة والتنقل في الأبوية . وهـذا التقـدير للتنقل يجـد المزيد من التعزيز في افـتتان بنتينيــو بالعربات ، كما نرى في الفــصل المعنون « الكاريتّة » . وتوحي حالة الخسيل وراكبي ظهور الخيل بطبـقات سـيكولوچية عــديدة متراكبــة يمكن تحليلها في أفعـال الشخــصيات . ونرى هـنا دوافع على مستــوي الدور التقليدي للتوقعــات : بنتينيو غيور لأن من المفترض في مجتمعه أن يغار رفاق الفتيات . على أننا نكتشف ، في الوقت

ذاته ، مستوى أعمق للدوافع يتصل بعدم أمانه كرجل . غير أنه تظل هناك طبقة أعمق ، تقوم على التوترات العامة بين الأمومية والأبوية ، وهي تشتمل على الطبقات الأخرى وتضعها في سياق أعرض . ولهذا فإن تفسيرات أفعال الشخصيات من حيث التقاليد المجتمعية أو من حيث الحاجات السيكولوچية اللاواعية لا تتعارض مع تفسير يأخذ في اعتباره الأمومية والأبوية . وعلى العكس فإن هذه البنية العميقة الجذور يمكن النظر إليها على أنها أساس للجوانب الأخرى ، التي هي إلى حد ما ظواهر ثانوية مصاحبة .

وفى علاقته مع كاپيتو ، يُبدى بنتينيو الميل إلى إصدار التوجيهات وإلى التملّك . وعندما يستثير چوريه دياس غيرة بنتينيو بالإشارة إلى احتمال أن «شابا متأنقا من الحى » قد يجرف كاپيتو بعيدا ويتزوجها ، يُبدى بنتينيو ميله إلى أن ينظر إلى كاپيتو على أنها ملك له : « تذكرّتُ عندئذ أن بعضهم إبعض الشبان المتأنقين إاعتادوا أن يحملقوا في وجهى ملك له : « وكنت أحس أننى زوجها إلى حد أنه بدا وكأنهم كانوا يحملقون في وجهى أنا ، مجرد تعبير عن الإعجاب والحسد » ( الفصل ٢٦ ) . وتكشف اعترافات بنتينيو حول تلهنه على أن يكون له ابن عن الطابع الأبوى الاستحواذي لقيمه ، ذلك أنه يصف «لهفته على طفل ، . . . طفلاً من جسدى أنا » ( الفصل ١٠٨ ) . ولهذا الموقف ، وهو موقف مشترك وتقليدى في المجتمع الحديث ، أسسه في تأكيد الأبوية على القانون المصطنع . وتميل الملكيات الشخصية إلى أن تكون غائبة في الاتجاه المشاعي للأمومية . والواقع أن القانون الوضعى الأبوى يخلق مفهوم الملكية الشخصية ويشجع إدراج الكائنات البشرية ضمن هذا المفهوم . وباعتباره محامياً وزوجا غيوراً في آن معا ، يرمز بنتينيو إلى انسجام روح التملّك مع تحيزً لصالح القانون الوضعى .

ورغم افتقاره إلى الكاريزما الشخصية ، يرغب بنتينيو في أن يلعب دور ربّ الأسرة المسيطر والموجّه . ويُبيّن وصف مراسم زواج كاپيتو وبنتينيو كيف يعطى بنتينيو أهمية للإشارات إلى أن الزوجة ينبغى أن تكون منقادة في الزواج . وهو يتمذكّر الاستشهاد الكتابيّ من القديس بطرس ، والذي يُتلّى في الزفاف : « أيتها النساء كُنَّ خاضعات

لرجالكن . . . كذلكم أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائى كالأضعف معطين إياهن كرامة » ( الفصل ١٠١ ) . ولا تفهم كابيت هذه الكلمات فى حينها لأنها باللاتينية ، غير أن بنتينيو يستوثق من أنها تعرفها ، ذلك أنه يشرح لها ما قيل فيما بعد . أما حقيقة أنه يعتزم أن يجعل زوجته خاضعة ، وأنها راغبة فى التعاون إلى حد معين ، فهى مبينة فى الفصل الذى يأمر بنتينيو فيه كابيتو بأن تكف عن إظهار ذراعيها عاريين على الملأ . وفى ذلك الفصل ذاته يكشف عن أنه كان قد أقنعها بعد إلحاح بأن تكف عن الغناء لسوء صوتها فى الغناء ( الفصل ١٠٥ ) .

ويفهم بنتينيو علاقتهما فَهُمَّا هيراركيا . فلأنه من مكانة اجتماعية أعلى وكذلك أعلى تعليماً ، يشعر بنتينيو بأن له الحق في توجيه كاپيــتو بشأن أمور متباينة . والواقعة التي يغار فيها من البحر (حيث سرق البحر انتباهها بعيدا عنه أثناء درس في الفلك ) مثال جيد . ويشيــر الفصل ذاته إلى الهيــراركية الاقــتصادية في الأســرة ، حيث يعطى بنتينيــو علاوة لكاييتــو ( الفصل ١٠٦ ) . ونزعة بنتينــيو الاستبــدادية هي على الأقل جزئيا ثمرة حــياته العائلية ، فرغم أنه لم يتمتع بميزة أن يكون له أب يُربيّه إلا أن لديه أفكارًا محددة عن مكانة أبيه في الأسرة . وتبـقى أمه وفيّة للغاية لزوجها ، حـتى بعد وفاته بوقت طويل . وهي تلبس ثياب الحداد بقية عمرها وترفض الانتـقال من بيت شارع ماتاكافايوس ، حيث عاشا سنتيهما الأخيرتين معًا . وعلى جدار بيته ، يحتفظ بنتينيو بصورة زيتية لأمه وأبيه . ويُبيِّن وصف للصورة طريقة فهم لدور الأب على أنه استبداديٌّ واستحواذيٌّ : ﴿ إنهما صورتان يمكن اعتبارهما أصليتين . تلك الخاصة بأمي ، المسكة بزهرة في اتجاه زوجها ، تبدو وكأنها تقول : « كُلِّي لك ، يا فارسى المغوار ! » أما تلك الخاصة بأبي ، الذي يطلّ ناظرا إلينا ، فتُدلى بهذا التعليق : ﴿ انظروا كم تحبنى هذه الفتاة . . . » . أما واقع أن أباه كان هو القوة المهـيمنة في الأسرة فيـجرى الإيحاء به عندما يُسَلِّم بنتـينيو بأنه لو أن والده عاش لكان من المحتمل إقناع دونا جلـوريا بالعـدول عن نذرها بأن تجـعله قسّيسا ، وكان من الممكن أن يقتفي أثر أبيه في حياة سياسية ( الفصل ٨٠ ) \* .

<sup>\*</sup> أحال المؤلف إلى الفصل ١٣٠ والصحيح هو الوارد أعلاه - المترجم.

## كاپيتو كأمّ رئيسة

من جهة أخرى ، يبدو أن كابيتو تربّت فى أسرة يغلب عليها الطابع الأمومى . ويبدو أن أمها دونا فورتوناتا ، التى كانت تعتمد فى ذلك الحين على سطوة دونا جلوريا ، هى التى تدير شئون الأسرة . ويجرى إبراز هذه السيطرة فى مناسبتين على الأقل : عندما تُقنع المرأتان بادوا بإنفاق نقود جائزة اليا نصيب التى فاز بها فى شراء بيت بدلا من شراء أشياء أكثر تبذيرًا ، وعندما تُقنعانه بالعدول عن قتل نفسه عندما تصل فترة قيامه بمهام المدير بصفة مؤقتة إلى نهايتها (الفصل ١٦) . وهنا يفسح اهتمام بادوا بالمقام الرفيع والمكانة الاجتماعية المجال للتشديد الأمومى على الحفاظ على حياة الإنسان .

وبينما يميل بنتينيو إلى الاعتماد على رموز السلطة التقليدية فى المساعدة على الإفلات من المعهد الدينى ، تسلك كاپيتو طريقا مختلفا . ويحلم بنتينيو حلم يقظة يلجأ فيه إلى دون پدرو الثانى للحصول على الإعفاء من نذر دونا چلوريا . وتبيّن نصيحة كاپيتو لبنتينيو بأن يترك الإمبراطور فى سلام ، وبأن يعتمد على تدُّخل چوزيه دياس مع دونا جلوريا ، أنها تفهم أن قوة صنع القرار متروكة للأم وأنها تخضع للتأثيرات الداخلية أكثر منها للضغوط الهيراركية الخارجية (الفصل ٣١) . وفى الوقت ذاته ، يبدو أن كاپيتو تدرك الدوافع القوية وراء المبادىء الاستبدادية للشرف والسيطرة كما يبدو أنها قادرة على تشجيع تلك القيم عندما يكون بالإمكان استخدامها لأغراضها الخاصة . وتُبدى كاپيتو هذه القدرة عندما تسعى إلى استثارة رغبة بنتينيو فى معارضة أمه باستفزار إحساسه بالرجولة بهذا السؤال : «هل أنت خائف؟» (الفصل ٤٢) .

على أن علاقة كاپيتو بالأمومية ليست بنفس وضوح علاقة بنتينيو بالأبوية ، ربما لأن وصفها مصبوغ بالتحيز الأبوى لبنتينيو . وعلى سبيل المثال ، يبدو أن بنتينيو يتهم كاپيتو بأنها متسلقة اجتماعيا ، مقدماً أمثلة من قبيل «حب استطلاعها» ، الأمر الذي يستنتج أنه يُثبت رغبتها في الفور برضا أعضاء أسرة سانتياجو (الفصل ٣١) ، ورغبتها في نهاية

مبكّرة لشهر عسلهما في تيبچوكا ، الأمر الذي يقول إنه كان مدفوعا بحاجتها إلى استعراض زوجها الجديد أمام العالم (الفصل ١٠٢) . غير أننا ، إذا سلّمنا بأن تقييماته مشبعة بنظرة شخص يفكّر في إطار هيراركيّ ، يمكننا أن ننظر إلى أفعالها على أنها أدلّة على قيم أمومية . أما تلهّفها على أن تكون مع أفراد طبقة أعلى فقد يدلّ ببساطة على أنها مهتمة بالناس والأشياء بوجه عام . وبالإضافة إلى ذلك فإن رغبتها في العودة إلى البيت خلال شهر العسل قد تكون مدفوعة حقا باهتمامها بالأقارب ، كما أصرّت على أنها كانت كذلك .

وهناك حادثان هامان يوضحان كم تميل كاپيتو إلى قيم الجانب الأمومى للتضاد . وأحد هذين هو «قسم عند البئر» . ذلك أن بنتينيو ، تحت تهديد أن يجرى إرساله إلى المعهد الدينى ، يقترح قَسَمًا يضمن الالتزام المشترك . وتقبل كاپيتو قَسَم بنتينيو ، غير أنها تقترح عندئذ قَسَمًا معدّلا تعديلا طفيفا من جانبها :

« هل تُقسمين على شيء ؟ ستُقسمين على ألا تتزوّجي أحدا سواى ؟»

أقسمت كاييتو بالاتردد ، بل رأيت ُ خدّيها يتورّدان من فرط السعادة . أقسمت مرتيّن ثم مرة ثالثة .

« حتى إذا تزوجت أخرى غيسرى ، سأفى بقسَمى ولن أتزوج أبدا - في أيّ وقت من الأوقات» .

« إذا تزوجتُ أخرى غيرك ؟»

" أى شــىء يمكــن أن يحــدث ، يا بنتينيـو ، ربمــــا وجــدت فتاة أخـــرى تميل إليك ، وتقع فــى حبّها ، وتتزوّجها . مَنْ أنا بالنسبة لك حتى تتذكرنى فى وقت كهذا ؟»

« لكننى أنا أيضا أقسم! أنا أقسم، يا كاپيتو، أقسم بالرب العظيم أننى لن أتزوج من غيرك. هل يكفى هذا؟»

" يجب أن يكفى" ، أجمابت . " لا أجرؤ على أن أطلب أكثر . نعم ، أنت أقسمت . . . لكن دعنا نقسم بطريقة أخرى . دعنا نقسم أننا سنتزوج من بعضنا ، مهما يحدث " (الفصل ٤٨) .

ويبدو أن قبول كاپيتو بالقسم الأول يتم تقديمه كعامل مساعد على القسم الثانى . وبحذقها البالغ («لاأجرؤ على أن أطلب أكثر») تنجح فى اختيار تعاهد يناسب أغراضها بصورة أوثق . وطلب بنتينيو منها أن تُقسم اعلى ألا تتزوجي أحدا سواى» - يشد على صيغة مانعة ، لكن ليس بالضرورة على التزام بالزواج . وبما ينسجم مع روح الأخلاق الأبوية فإن قيمة الإخلاص هى العليا . أما قسم كاپيتو - اعلى أننا سنتزوج من بعضنا ، مهما يحدث» - فإنه لايترك إمكانية للعزوبة . إن قسمها يشد ، بما يتفق مع نسق القيم الأمومى ، على إمكانية الحصوبة .

وهناك حادث آخـر يشيـر إلى التوجُّه الخــاص بكل منهما وهو ذلــك الذى تعبّر فــيه كاپيتو عن نفورها من استعمال چوزيه دياس لعبارة «ابن الإنسان» :

تكلّم هذه المرة بأسلوب الكتاب المقدّس (كان قد تصفّح سفر حزقيال في الليلة السابقة كما علمت في وقت لاحق) ، وظلّ يسأله ، «كيف الحال ، يا ابن الإنسان ؟» «قُلْ لي ، يا ابن الإنسان ، أين لُعبك ؟» «تُريد حلوى ، يا ابن الإنسان ؟» .

- « ما حكاية ابن الإنسان هذه ؟» سألت كاپيتو بحدة .
  - « هي طريقة الكلام في الكتاب المقدّس» .
    - « حسنا ، أنا لا أحبها» ، ردّت .
- «أنت على حقّ ، يا كاپيتو» ، وافق التابع (الفصل ١١٦) .

ولايجرى تقديم أى تفسير صريح لاستياء كاپيتو . وإنما يشير الراوى بذلك ضمنا إلى أن العبارة تُزعج كاپيتو لأنها تُلْفت النظر إلى أبوّة حزقـيال غير الشرعية . وقد يكون ذلك

صحيحا أو لايكون (١٢). وهناك أيضا مبرّر كاف لاستيائها من تعبير «ابن الإنسان» ضمن سياق النزعة الأمومية . وتعبير «ابن الإنسان» = «ابن الرجل» ملىء بالتداعيات الأبوية لأنه يؤكد الصلة بالأب ويستبعد الأم . وربما كانت كاپيتو تمقت هذه العبارة غريزيا لنفس ذلك السبب - فبقدر ما يتعلق الأمر بها فإن حزقيال هو حقا «ابن المرأة» . وسواء أكانت كاپيتو خائنة لزوجها أم لا فإن أى شيء قد يُلفت النظر إلى صلة الامتلاك بين الأب والابن سيكون مثيراً للاستياء بالنسبة لها إذا كانت تجد هويتها بصورة كافية في قيم الأم المؤسة .

ومن ناحية الحدث ، تُناصر كاپيتو حق الأم بميلها إلى أن تكون غير تقليدية ، ومتحررة من القيود . وينسجم وصفها الجسمانى مع هذه السيولة ويعزّر إلى حدّ أبعد ارتباطها بالأمومية . ولاشك في أن «عينيها اللتين مثل مدّ البحر» هما سمتها الجسمانية المميزة الأقوى سحرا . وصورة الد ressaca ، بمعنى مدّ البحر ، تُوحى بالدورة القمرية ، الزمن الطبيعى بالمقارنة مع الزمن المصطنع ، وبالمدّ والجزر ، وبمفاهيم أخرى ترتبط تقليديا بالوعى الأمومى (١٣).

### فشل التوفيق

تتجسّد العقبات التي تعترض سبيل التوفيق المنشود بين كاپيتو وبنتينيو في دونا جلوريا وإسكوبار . ونَذْر دونا جلوريا للرب بأن تجعل ابنها قسيّسا ، إذا وهبها ابنًا ، هو أوّل تهديد ضدّ الحلّ الوسط . والواقع أن نَذُر النذور ، هذه الممارسة لتأثير مفتعل بحت par تهديد ضدّ الحلّ الوسط . والواقع أن نَذُر النذور ، هذه الممارسة لتأثير مفتعل بحت excellence ، نُزُوع هام لدى كلّ من دونا جلوريا وابنها .

ولو أن دونا جلوريا لم تقتنع فى نهاية المطاف بأنها قد وَفَتْ بنَذْرها عن طريق التكفّل ببديل فربما كان بنتينيو قد صار قسيسا كاثوليكيا . ولاشك فى أن منصب القسيس يمثّل مركز سلطة ضمن النظام الأبوى . وعُزُوبة من يحتل هذا المنصب عنصر هام فى هذه الرواية ، ذلك أنه بانفصاله عن الزواج يُوحى باستحالة التوفيق بين الأبوية المتطرفة والأمومية المتطرفة ، أو حتى بطبعة حلِّ وسط منها . وهكذا فرغم أن دونا جلوريا أمّ

ويمكن أن تسلك سلوكاً «أنثويا» نموذجيا ، فإنه لايمكن اعتبارها نصيرة للأمومية . إنها ، على العكس ، تعزّز الأبوية وتميل إلى التأثير في بنتينيو في ذلك الاتجاه ، ليس فقط عن طريق تشجيعه على أن يصير قسيسا ، بل أيضا ، وهذا أكثر أهمية ، عن طريقه تعليمه تلك القيم من خلال الحدّ الأقصى من الولاء لزوجها المتوفى . وبمجرد تغلّب كابيت وبنتينيو على تهديد المعهد الديني ومنصب القسيس ، تصير دونا جلوريا شخصية غير هامة في الرواية نسبيا . غير أن تأثيرها يبقى مع بنتينيو إلى النهاية حيث يزداد تشبّناً بقيمه الاستبدادية .

أما تهديد إسكوبار للتوفيق فإنه مبهم . فإما أنه يصير شريك كابيتو في الزنا ويكون أبًا لابنها ، أو أنه لايفعل أكثر من أن يُبدى إزاء كابيتو - ويتلقى منها بدوره - صداقة ومودة أكثر مما يكون بنتينيو مستعدا لقبوله . وفي كلتا الحالتين فإن إسكوبار يمثل شخصية لا «تتعاطى» الأخلاق الأبوية وتدفع كابيتو إلى موقفها المتحيّز . ذلك أن وجوده في الرواية يساعد في جعل كابيتو وبنتينيو يؤكدان طبعيهما غير المستعدّين للحلول الوسط . والواقع أن غيرة بنتينيو ، الناشئة من عدم أمانه ، تُستثار لأن إسكوبار نجح في إنجاب طفلة ، بينما لم ينجح هو ، ولأن إسكوبار أقوى جسمانيا وأكثر ميلا إلى إخضاع القوى الطبيعية (١٤)\*. وعندما يغرق إسكوبار ، يصطدم بنتينيو مصادفة بالعلامة المؤكدة لشكوكه النشطة أصلا عندما يرى كابيتو عند جثمان صديقه . وهو يفترض الأسوا . ويفهم إبداء التعاطف عندما يرى كابيتو مناه إبداء لولاء «رأسي» من الزوجة للزوج ، رغم أن الاحتمال الأرجح هو أن تعاطف كابيتو ، سواء أكانت خائنة أم لا ، إنما هو «أفقى» أكثر ، يُشبت أواصر المحبة كتلك المتى تقوم بين الأخت وأخيها . ومن تلك اللحظة فصاعدا ، لم يَعد بوسع المحبة كتلك المتى تقوم بين الأخت وأخيها . ومن تلك اللحظة فصاعدا ، لم يَعد بوسع بنتينيو أن ينظر إلى الصبى حزقيال دون أن يرى إسكوبار خارجا من القبر .

\* على سبيل المثال ، يقول بنتينيو إنه يحسد إسكوبار على قوة ذراعيه . وفى هذه المناسبة ، يدعوه إسكوبار إلى السباحة قائلا : «غداً سيكون البحر تحديًا» (الفصل ١١٨) ، غير أن بتنينيو يرفض (انظر الإشارة رقم ١٤ من إشارات الفصل الرابع) .

وتدرك كاپيتو شكوك زوجها وبرفضها أن تحاول طمأنته على أن حزقيال ابنه هو ، تتخذ موقفا غير متعاطف عن قصد مع الموقف الأبوى . وأثناء المواجهة الأخيرة بين بنتينيو وكاپيتو ، نرى ربّ الأسرة والأم الرئيسة يتخذان وضع القتال ضدّ بعضهما . وهو يعلن اتهامه ويوضح من هو الأب في اعتقاده . ومتّخذا موقفا أشبه بموقف قسيس ، الأب المسيطر الذي يبدو أن قَدَرَهُ هو أن يكونه ، يطلب منها اعترافاً (١٥)\* . غير أن كابيتو ، وكأنما لتنكر سلامة نسق يوجب على المرأة الإخلاص لرجل واحد ، أو حتى تفسيرا لعلاقاتها الجنسية ، لاتقدم كلمة واحدة دفاعاً عن نفسها . وهكذا فإن القوتين التوفيقيتين التوفيقيتين التوفيقيتين التوفيقيتين التوفيقيتين التوفيقيتين المتعداد للترحيب بالثقة من الناحية الأخرى – قد جرى التنكّر لهما .

وينفصل بنتينيو عن كاپيتو وابنها . وتؤكد مسافة ذلك الانفصال - يبقى الطرفان على جانبي المحيط الأطلنطى - عجز نسقى القيم عن أن يتم التوفيق بينهما في هذه الحالة المحددة . أما حزقيال ، الذي كان يمكن أن ينتهى ، لولا ذلك ، إلى أن يمثّل الجمع المنسجم بين القيمتين ، فإنه يخسر أمه ويخسر أباه (سواء حرفيا ، عبر الموت ، أو بطريقة أخرى) ، أو يموت ، كيتيم منفى ، من مرض غريب في بلاد غريبة .

وفى هذا الصدام الماسوى بين الضدين ، يدافع كل من بنتينيو وكابيتو عن قضيته الخاصة إلى حدّ استبعاد كافة الاعتبارات الأخرى . ويتم التوصل إلى حلّ وسط بين النقيضين من خلال زواج بنتينيو وكابيتو ولكنهما يفقدانه فى النهاية . وإذا كان كل من النقيضين ينطوى على اعتراف بصحة الآخر ، فلابد أنه ماثل فى الإحساس بالخسارة الذى تؤكد به كل من الشخصيتين أنها على صواب . إنهما يسعيان وراء قضيتيهما المتباعدتين

\* لايرضى بنتينيو إلى أن يتلقى ، وفقا لتصوراته ، اعترافا من هذا القبيل . وهو يقول إنه كاد يستنتج أنه ضحية «وهم كبير» عندما دخل حزقيال إلى الحجرة . وينظر هو وكاپيتو كلاهما بصورة لا إرادية إلى صورة إسكوبار الفوتوغرافية على الجدار . وهو يستنتج أن «ارتباكها كان اعترافا خالصا» (الفصل ١٣٩) (انظر الإشارة رقم ١٥ من إشارات الفصل الرابع).

حتى النهاية غير أنهما يعرفان ثمن إصرارهما ويُحسّان به .

والواقع أن الفشل في تحقيق التوفيق يُحول بنتينيو إلى مُبغض شكاك للبشر ، إلى «دون كازمورو» . وفي هذا اللقب المستعمل لبنتينيو ، تُوحى كلمة «دون» Dom في الحقيقة بالمفارقة في وضعه . فهذه الكلمة مشتقة من dominus - مالك ، قائد ، سيّد (١٦)\* . وهي تستعمل أحيانا لقباً لكبار رجال الدين . وكانت جهود بنتينيو عندما كان شابا موجّهة نحو تفادى رجال الدين ، غير أنه من خلال إصراره حصل على لقب إكليريكي مستخدم استخداما تهكميا . ورغم أنه قد لايكون أعزب بالمعنى الدقيق إلا أنه أعزب بمعنى أنه تبرأ من الزواج . وفضلا عن ذلك ، ينجح بنتينيو في حَمْل لقب «دون» لأنه يصرّ على تأكيد حقه في الامتلاك والقيادة . غير أنه بفعله هذا ، يفقد كابيتو - عالم ، نداءه الحقيقي الوحيد ، جوهر الحياة الذي أراد إلى أقصى حدّ أن يمتلكه .

## قراءةميتا - أدبية

والحقيقة أن ثنائية الأمومية والأبوية عائلة للنظريات المتعارضة بشأن العلاقة بين القُرّاء ، والمؤلفين ، والأعمال الأدبية (١٧) . فمن ناحية ، يمكن النظر إلي العمل الأدبى من وجهة نظر "استبدادية" ، وهذه تُناظر الأبوية . وهي تفترض أن النص مستمد وكذلك دلالاته من المؤلف ، فهو الذي يبنيه ويوجّهه (ويعيدنا هذا إلى اللفظة اللاتينية facere إيفعل ، يصنع أ ، وهي نفس الجذر الذي لاحظناه للفظة «artifice» أبراعة ، مهارة أ) . ويفهم القرّاء "الأبويون" إنتاج عمل أدبى على أنه صنعة ، تحتاج إلى قوة ، ومثابرة ، ومهارة ، وذكاء - حرفيا "كعمل" . وهكذا فإن أية دلالات يتضمنها العمل الأدبى موجودة فيه بقصد المؤلف وبراعته . ولهذا فإن القراءة التفسيرية هي محاولة لحدثس الخطة الكبرى بقصد المؤلف والوسائل التي حقق بها تلك الخطة .

\* تشير هيلين كالدويل إلى هذا البعد الاشتقاقى فى الاسم غير أنها تنظر إليه على أنه إشارة إلى ما عند بنتينيو من «إيمان بعلاقة خاصة مع الرب» ، وليس على أنه علامة على طبيعة استبدادية عامة (انظر الإشارة رقم ١٦ من إشارات الفصل الرابع) .

وعلى مدى السنوات العديدة السابقةنشأت حركات نقدية سعياً وراء دَحْض هذا التوجّه «الاستبدادى» ، ولإثبات «المغالطة المتعمدة» التى ينطوى عليها ذلك ، ولاقتراح نظريات بديلة عن مكانة النصّ . وقد انتهت هذه الجهود إلى وجهات نظر عديدة ترتبط بها ، وهي تماثل ، أو حتى تنشأ من ، نزعة أمومية . وبدلا من النظر إلى مؤلف عمل أدبى على أنه الأب المسيطر ، يميل المقرّاء «الأموميون» إلى فَهم المؤلف على أنه نموذج أمّ المقحة بالتقاليد الأدبية ، والأعراف الاجتماعية ، وبمجموعة عشوائية من «الكروموسومات» اللغوية ، وهي بعد فترة ملائمة من الحمل تحقق ثمار مخاضها . فالمؤلف ، في جوهره ، يكد (يُنجب) . والعمل الأدبى ليس نتاج الصنعة الفردية بقدر ما هو نتاج الثقافة بكل أبعادها . فهو ينتمى إذن إلى المجتمع أكثر مما ينتمى إلى المؤلف .

وتكشف رواية دون كارمورو عن الصراع بين الأبوية والأمومية الأمر الذي يشكل الأساس للكثير من التوترات الاجتماعية والفردية . وفي الوقت ذاته ، تُوحى الرواية بصراع مماثل بين الأنماط المتعارضة من القراءة . وهي تفعل هذا عن طريق لعب مجارئ معقد يشمل السلطة النّصية ، والتأليف ، والأبوة .

وفى الفصل الأول من الرواية ، يشرح بنتو السبب وراء حقيقة أن عنوان العمل ليس عنوانه فى الواقع . فقد كان «دون كارمورو» لقبا منحه إياه قارىء شعر شاب كان مسافرا بجانبه عبر المدينة ذات يوم . ويقول بنتو :

... لم أجد عنوانا أفضل لقصتى ؛ وإذا لم يظهر عنوان أفضل فليبق هذا العنوان كما هو اسيعرف شاعرى الذى التقيت به فى القطار أننى لا أحمل له ضغينة . وسيكون قادرا ، بقليل من الجهد ، مادام العنوان عنوانه ، على أن يقرّر أن هذا الكتاب كتابه . هناك كتُب لاتدين بأكثر من ذلك لمؤلفيها ؛ بعضها وليس كثير منها (الفصل ١) .

وهنا يلعب الراوى بالفكرة المتناقضة ظاهريا والمتمثلة في أن المؤلفين قد لايكونون مولِّفي أعمالهم . ذلك أن بعض الأعمال ، مثل العمل الذي يكتبه بنتو فيما يُفترض ، الحها عناوين من مصادر أخرى غير أنها من إنتاج مؤلفيها بالكامل فيما عدا ذلك . وهناك أعمال أخرى ٢ – قد تكون لها عناوين قام بتقديمها مؤلفوها غير أنه يمكن نسبتها فيما عدا ذلك إلى مؤلفين آخرين . ويظل من الممكن ، كما يقول ، أن تكون هناك أعمال غيرها عدا ذلك إلى مؤلفين آخرين . ويظل من الممكن ، كما يقول ، أن تكون هناك أعمال غيرها عدا ذلك إلى عناوينها ولايكون تأليفها لمؤلفيها المفترضين .

ويبدو أن بنتو يشير هنا إشارة غير مباشرة إلى مسألة الأبوة التى سيطرحها ويحاول إقامة الدليل عليها طوال مجرى الرواية . وأساس اللغة المجازية المستخدمة هنا بتمثل فى ثنائية بين التأليف والأبوة . وهكذا فإن بنتو يلفت الأنظار منذ البداية ذاتها إلى مسألة «تأليف» حزقيال ، حتى قبل أن تدخل أمّ الطفل فى المشهد . ويتمثل رَعم الراوى فى أن الحالتين ٢ ، ٣ فى الفقرة السابقة تنطبقان عملى حزقيال . فالطفل كمتاب بعنوان شخص ومن تأليف شخص آخر ، بمعنى أنه يحمل اسم سانتياجو ولكنه ، فيما يعتقد بنتو ، ابن إسكوبار . وبمعنى آخر ، ليس لحزقيال اسم ولاتأليف مؤلفه المزعوم ، حيث أنه تمت ، تسميته على اسم إسكوبار (الفصل ١٠٨) .

غير أنه ، على العكس من هدف الراوى ، يبدو أن الحالة الأولى أيضا تنطبق على حزقيال ، فهو يمكن أن يحمل اسم رجل آخر غير أنه قد يكون مع ذلك ابن بنتينيو . وتماما كما أن الكتاب الذى يؤلفه بنتو يحمل عنوان رجل آخر لكنه مع ذلك كتاب بنتو (ويمكن أن نتغاضى عن فكرة أنه على مستوى آخر كتاب ما شادو فى الواقع) ، فهناك تفسير للرواية يتمثل فى أن حزقيال ، رغم أنه مُسمى باسم شخص آخر ويوصف حتى بأنه ابن شخص آخر ، هو فى الواقع ابن الرجل المتزوج من أمه . ويقصد الراوى بكل وضوح أن يبين أنه تعرض للخيانة - أن الطفل ليس ابنه - غير أن السرد رغم قصده يتناقض ، بتفسير بذاته ، مع نفسه ويوحى بالعكس . وبهذا الصدد ، وفى تناقض مباشر مع استعارة بنتو التى تُوازن بين المؤلفين والآباء ، فإن كتاب بنتو ليس فى الواقع كتاب بنتو على الإطلاق . فهذا الكتاب يقول شيئا لم يقصد منه بنتو أن يقوله أبدا .

والحقيقة أن رواية دون كازمورو بمؤلفها المزيف بضمير المتكلم وبقصتها المبهمة التي تتضمن مسألة الإخلاص ، والخيانة ، والنسبة إلى الأب ، قد خلقت لنفسها المجال المجازى المثبالي لاستكشاف العلاقة بين المؤلفين ، والأعمال الأدبية ، والقرآء . وتطرح الرواية مسألة ما إذا كان بالإمكان قراءة نية المؤلف أو ما إذا كانت اعتبارات النية في صميم الموضوع . وتتضمن هذه المسألة في ثناياها مشكلة ما إذا كمان يمكن للعمل الأدبي ،حالما تتم كتابته ، أن «ينتمى» حقا لمؤلفها أبدا . والواقع أن ثيمة فخر المؤلف بإبداعه ، ونزوعه إلى تملُّك ذلك الإبداع ، ثيمة هامة في الرواية . غير أنه يتلازم مع ذلك واقع أن ثيمة استيلاء القارىء على العمل الأدبى لمؤلف آخر هامة أيضا . وربما كانت هذه الأخيرة الهدف الرئيسي وراء تضمين قصيدة مديح القديسة مونيكا في السُّرد . فقد ظلّ زميل دراسة لبنتينيو من المعــهد الديني يوزع على أصدقائه على مدى سنوات نُسخًا من كُــتَيْبه . وعند لقائه ببنتينيو بعد عدة سنوات ، يسأله : «هل احتفظت بمديحي؟» (الفصل٤٥) . ويتلقَّى بنتينيو نسخة ويستمتع بقراءتها بشدة ؛ غير أن الاستمتاع لا يأتي من المديح المقصود لصديقه بقدر ما يأتى من ذكريات الطفولة التي تنعشها القصيدة لدى بنتينيو فيما كان يقرأها . والراوى صريح فيما يتعلق باستيلائه على الكتاب ، قـائلا إنه وضع في المديح الكثير من الأشياء من عنـــده (الفصل ٦٠) . ويعمّم بنتو : «الحــقيقة أن كل شيء يمكن العــثور عليه خارج كــتاب به فــجوات ، أيها القــارىء النبيل . هذه هى الطريقــة التى أملأبهــا ثغرات الآخرين ؛ بنفس الطريقة يمكنك أن تملأ ثغراتي» (الفصل ٥٩) .

وعملية الالتفاف هذه حول الأهداف المفترضة للكاتب ، ومل الفجوات واستخلاص الرسالة التي يخرج بها القارى ، تقريبا خلف ظهر المؤلف أو فوق جشمانه الميت ، هو بالضبط ما يكون قارى وواية دون كارمور حريا بأن يفعله بالسرد الذي يقدمه سانتياجو . وبالقراءة بهذه الطريقة فإننا نضع أنفسنا في موقف مماثل لموقف الأم الرئيسة . فنحن ننكر بصفة جوهرية حق امتلاك المؤلف على النص ونطالب به بدلاً من ذلك ملكية لجمهور القراء ، يستخدمها كل قارىء منهم كما يتراءى له .

غير أن القراءة الأمومية ، مثل نـظيرتها الأبوية ، لها مزالقها . وعلى حين أن النظرة الأخيرة تُولّد الجمود وضيق الأفق فإن الأولى تُولّد نوعا من الرقة العقلية . وإذا جرى مَنْح

القارىء الحرية الكاملة فإن المعايير تختفى إذن . ونصير مجبرين على قبول أية قراءة على أنها صحيحة . ولكن كُمْ مِنّا سيذهبون بعيدا إلى حدّ القبول ، مثلا ، بقراءة يكون فيها چوزيه دياس أباً لحزقيال ؟

وليس من السهل اتخاذ موقف لا استبدادى تمامًا كقارىء لرواية دون كازمورو دون الوقوع فى تفسيرات لا أساس لها بصورة مماثلة . ونحن نجد «السلطة» فى الرواية لكل طرف من طرفى هذه الثنائية . ويقدّم لنا الراوى أدلّته على افتراض أن كاپيتو مذنبة ، غير أن الراوى ذاته (أو ربما المؤلف الحقيقى ) يقدّم لنا أدلة تؤيد براءتها أيضا . وإذا اتفقنا مع اتهام الراوى فإننا نقبل نواياه . وإذا قبلنا التفسير المضاد فإننا نختلف مع نواياه ، أليس كذلك ؟ لا ، فى الحقيقة ، لأنه حتى فى هذه الحالة فإننا ننقاد لنواياه ، باتباع توجيهاته الحاصة بأن «تملأ ثغراتى» . والحقيقة أن رواية «دون كازمورو» تضع القارىء فى موقف ينطوى على مفارقة . والواقع أن الرواية تُجبر القارىء على إعلان حريته .

وتُقدَّم رائعة ما شادو عبر شخصيتين كاپيتو وبنتينيو توتُّرًا بين الأمومية والأبوية مع إمكانية حلّ وسط في زواجهما . وبصورة مماثلة ، وعلى مستوَّى ميتا - أدبى -metaliter إمكانية حلّ وسط - إلى زواج بين نظرة تتمحور حول ary ، يبدو أن الرواية تدعو إلى توفيق عبر حلّ وسط - إلى زواج بين نظرة تتمحور حول المؤلف ونظرة أخرى تتمحور حول القارىء ، داعياً كلّ طرف منهما إلى تقديم تنازلات إلى الطرف الآخر .

#### القصل الخامس

#### رحلةعبرعينين مثل مدالبحر

تتضمن الصيغة الأساسية لأسطورة البحث ، بمراحلها المتمثلة في الخروج ، والعبور ، والعودة ، رحلة شاقة من نوع ما . ولهذا يمكن اعتبار التنقُّل جانبا من جوانب تلك القوة التي تمثل سمة جوهرية من سمات بطل النموذج الأصلى . وكلما عظمت قدرة البطل على أن يحقق خروجاً من موطنه الأصلى ، ويتخطى العقبات ،ويعبر الحدود ، ويعود إلى وطنه من جديد ، عظمت بطولته وعظم طابعه الأسطوري (١) . وبالمعنى الحرفي ، يُعدّ بنتينيو نقيض البطل الأسطوري . وبدلا من أن يكون ديناميكيا (نشطا فعالا) جسمانيا نجده ستاتيكيا (راكدا خاملا) . ولايلقى أي سفر يقوم به سوى أقل اهتمام في الرواية . ومن الجلي أن بنتينيو يدرس القانون في سان باولو ، غير أنه لايكاد يكون هناك أي ذكر لأي سفر يتعلى أن بنتينيو يدرس القانون في سان باولو ، غير أنه لايكاد يكون هناك أي ذكر لأي سفر يتعلى بذلك ، ويجرى تلخيص الفترة الجامعية التي استغرقت خمس سنوات بكاملها في جملتين اثنتين لاغير (الفصل ٩٨) . ونحن نعلم أنه يسافر إلى أوروبا ثلاث مرات على الأقل حمرة ليترك كابيتو في سويسرا ، ومرتين الخداع المرأى العام) (الفصل مرات على الأقل حمرة ليترك كابيتو في سويسرا ، ومرتين الخداع المرأى العام) (الفصل مرات على الأقل حمرة ليترك كابيتو في سويسرا ، ومرتين الخداع المرأى العام) (الفصل مرات على الأقل حمرة ليترك كابيتو في المعية للقيام بمهام بالذات ولا أهمية لها تقريبا بالنسبة للحبكة . ولاشك في أنه لاشيء يربطها برحلة بحث.

ولكن إذا كان بنتينيو ، بالمعنى الحرفى ، كاريوكا carioca ( ريو دى جانيرووى = احد أبناء مدينة ريودى جانيرو) دائم الاستقرار فإنه بالمعنى المجازى رحالة عظيم جدير بالتشيبه بأبطال تراث رحلات البحث . وعن طريق الاستعارة يجرى تحويل أو تحوير رحلة بنتينيو التى تغلب عليها التجريبية عن النموذج العينى لأسطورة البحث . وبسبب هذا

التحويل ، يمكن أن تعيش الشخصية الرئيسية للرواية حياة برجوازية في إطار حضرى واقعى وأن تحتفظ في الوقت نفسه ببقايا لبطل في عالم خارق للطبيعة ، يحارب ضد القوى المطلقة . وهكذا تسمح الوسيلة البلاغية المتمثلة في الاستعارة بالحضور المشترك للأسطورة والحداثة في الرواية .

#### البحثوالرحلة البحرية المجازية

ونظرا لوجود إمكانيات لرحلة على البر ، أو فى البحر ، أو عبر الفضاء الجوى ، فليس من المدهش أن يختار ماشادو أسيس الماء كوسيلة يستخدمها لأسفار بنتينيو المجازية . وكما سأحاول أن أبين فيما بعد فإن الرواية تستجيب لتراث أدبى ، وداخل العالم الناطق بالبرتغالية تُعَدّ رحلة البحر على وجه الخصوص ثيمة قوية ودائمة .

وتُقيم تعبيرات مجازية عديدة توازياً بين حياة بنتينيو ورحلة بحرية . وخلال مناقشته مع مغنى التينور العجوز ، ماركولينى ، حول نظريته القائلة بأن الحياة أوبرا ، يقول بنتو إن الحياة يمكن كذلك أن تكون «رحلة فى البحر أو معركة» (الفصل ) . ويصف الراوى مساومته مع الرب على الحصول على إعفاء من نذر أمه ويقول إن الرهان إنما هو حول «خلاص أوتحظم سفينة وجودى بأسره »(الفصل ٢٠) . وهو يشير إلى أمنيات الحياة على أنها «جزيرة الأحلام» (الفصل ٢٤) ، بما يتضمن ضرورة رحلة بحرية لتحقيقها . ويقارن بين المطهر والجحيم ويصف الأخير بأنه «تحطم سفينة أبدى» (الفصل ١١٤) .

ومن الجلى أن سانتياجو يستخدم استعارات كثيرة للإشارة إلى الحياة ، أو القدر ، أو الكون . فالحياة أوبرا ، وحرب ، ودراما ، وبيت ، وطقس دينى ، ويانصيب ، وحتى قرض . لكن إذا حكمنا بقوة التكرار وحدها فإنه سيبدو أن الاستعارة السائدة للحياة هى الرحلة البحرية . ويجرى تعريف حياة بنتو استعاريا بصورة متواصلة بتلك التعبيرات الأسطورية والبطولية .

ولايمثل تفاعله مع كابيتو بحال من الأحوال جزءًا تافها من تلك الحياة . وعلى العكس فإن تلك العلاقة هي الحياة . ومن الأهمية بمكان أن ندرك أن الراوى يعطى هذه الصلة البعد الاستعارى لرحلة بحرية . وهو يسرد وقائع قبلته الأولى التي لاتنسى مع كابيتو بالتعابير الخاصة باستكشاف بحرى ، معترفا بأن «كولومبوس لم يشعر بفخر أكبر عندما اكتشف أمريكا» ( الفصل ٣٤) . وهو يصف العهد الذي قطعاه ، هو وكابيتو ، على الزواج بأنه ميناء آمن كان عليهما اللجوء إليه قبل ذلك بكثير . وهو يبرر تأخرهما بالقول إن «القلوب لايتم عبورها مثل البحار الأخرى في هذا العالم» (الفصل ٤٩) . وهو يمور فترات المتاعب الزوجية على أنها عواصف بحرية ويصف لحظات الصلح بأنها تغيرات في الطقس حيث «كانت السماء تصفو ، والشمس تشرق ، والبحر يهدأ ، وكنا نبط أشرعتنا من جديد ، وكانت تحملنا إلى أجمل جُزُر وسواحل الكون» (الفصل ١٣٢) . ويروى أحداث المرحلة المضطربة في زواجهما قبل فراقهما مباشرة فيقول إنهما تعرضا للأرض الشريرة للحقيقة» (الفصل ١٣٢) ، ويُسمع فكرة خيانة كابيتو «تلك المائرض الشريرة للحقيقة» (الفصل ١٣٢) . وأخيرا ، عندما يصل الراوى إلى ذلك الجانب عجور غرق سفينته ، فإنه يعترف قائلا : «أروى هذا الجانب من حياتي كما يتذكّر بحار عجور غرق سفينته» (الفصل ١٣٢) .

وتقوم بعض هذه الاستعارات بتعريف بنتينيو وكاپتيو باعتبارهما رفيقي سفر ، يواجهان معًا أخطار عالم بحرى مُعاد . غير أن الاستعارة الهامة الخاصة "بعيني" كاپيتو اللتين "مثل مدّ البحر" تُحدّد طبيعة تلك العلاقة بطريقة مختلفة تماما :

عينان مثل مدّ البحر ؟ نعم ، مثل مدّ البحر . هذا ماكانتاه . كان فيهما سائل ما خفى ويشع قوة جاذبا كل شيء إلى داخله ما ، كموجة تنحسر عن الشاطيء عندما يكون التيار ثقيلا تحت سطح الماء . ولكي لايجرفني المدّ تعلقت عيناي باجزاء أخرى مجاورة ، بأذنيها ، بذراعيها ، بشعرها الذي انسدل على كتفيها ؛ لكن حالما بحثت عن إنساني عينيها مرة أخرى ، أخذت الموجة الآتية منهما تتسع ، فاغرة فاها ، مظلمة ، مهدّدة بأن تبتلعني ، بأن تسحبني ، بأن تجرّني إلى داخلها (الفصل ٣٢) .

وكاپيتو هنا هي المحيط المعادى ذاته ، مهددا بأن "بيتلع" و "بسحب" و "بيجر" بنتينيو . ووفقا لهذا المجاز الهام فإنها ليست المعينة المتعاطفة في بحث البطل بقدر ما هي التحدي الملغز والشاق أمام البحث ذاته . ومثل مد البحر فإنها تمارس جذبًا قويا وتثير رغبة صديقها في أن يقترب ويستحوذ . غير أنها في الوقت نفسه تهدد بالتدمير ، فتحقه على التراجع إلى مسافة أكثر أمناً . ورد الفعل المتردد بين الاقتراب والتراجع ، بما ينسجم معه من عزم وإحباط لدى بنتينيو بمثل نموذجاً موحيا . وكما رأينا في الفيصل الثالث ، يجرى الإيحاء بهذا التنبذب عن طريق معنى آخر لكلمة ressaca - أي مد البحر . واستعارة "مد البحر" ترسيخ كاپيتو باعتبارها الوسيط أو العامل الإضافي للصعود والهبوط النفسي لبنتينيو . ذلك أنه يغرق ويندفع صاعدا ، بصورة متواصلة ، على طول موجة نشطة متدفقة ، تتجسد ماديا في كاپيتو .

#### كاپيتو ونموذج «أنيما » Anima «

مثل هذا التصوير لشخصية كابيتو يضعها مباشرة ضمن تراث سردى يشمل الأدب ، والفولكلور ، والأسطورة . وهى تنتمى إلى نمط بالذات ، كثيرا ما يُسمَّى «نموذج أنيما » anima figure وفقا لمصطلحات ك . ج . يونج Per se فإنا مفهوم يونج عن «أنيما» anima لاصلة له تقريبا بدراسة الأدب في حد ذاته per se فإننا سنتغاضى عن يونج عالم النفس psychologist ونبحث يونج دارس الأنماط والرصور في الأدب للادب المعبية ، الذي كثيرا ما عمل مثل فرويد كنوع من مفهرس النصوص (بما في ذلك الحكايات الشعبية ، والأدب ، والأساطير ، والأحلام ، والفانتازيات) ، فيقوم بفرز الموتيفات والأنماط التي يتضح أنها ملائمة كأدلة في النظريات السيكولوجية . ويقول يونج إن هناك تنوعا كبيرا في شخصيات «أنيما» وما حد سواء . غير أنه ، في سياق حديثه عن مجازات الماء في القصص والشيطانية ، على حد سواء . غير أنه ، في سياق حديثه عن مجازات الماء في القصص الخيالية ، يقوم بفرز نموذج أصلى سردي نوعي :

\* «أنيما» anima هي النفس الداخلية العميقة للفرد ، وتعكس مثل النموذج الأصلى للسلوك ، وتقابل «بيرسونا» persona وهي الواجهة الاجتماعية التي يصطنعها الفرد لتصوير دوره في الحياة أمام العالم ، وذلك في السيكولوجيا التحليلية عند كارل جوستاف يونج - المترجم .

كلّ مَنْ يُنعم النظر في الماء يرى صورته هو ، غير أنه سرعان ما تلوح من ورائه فجأة كائنات حية ؛ الأسماك ، التي يفترض أنها كائنات غير مُؤذية تُقيم في أعماق المياه – غير مُؤذية ، لو لم تكن البحيرة مسكونة . إنها كائنات مائية من نوع خاص . وفي بعض الأحيان تقع في شبكة الصياد نيكسي nixie (أنثى nixie وهو كائن مائي أسطوري جرماني – المترجم) ، وهي أنثى ، سمكة نصف إنسان . والنيكسيات كائنات ساحرة :

جذبته بالنصف ،

وغاص بالنصف

ولم يره أحد بعد ذلك أبدا .

بل إن نيكسى نسخة أكثر غريزية من الكائن الأنثوى السحرى الذي أسميه أنيما anima . كما يمكنها أن تكون سيرينة (جنّية البحر) ، أو ميلو سينا (عروس البحر) ، أو حورية الغابة ، أو آلهة الحسن ، أو ابنة إرلكنج ، أو لاميا lamia (مصّاص دماء له رأس امرأة وجسم أفعى - المترجم) أو ساكيابس أو ساكيابا (مصّاص دماء له رأس امرأة وجسم أفعى - المترجم) أو ساكيابس أو ساكيابا منهم الحياة (٢) .

وكما يشير يونج ، هناك تنويعات عديدة لهذا النمط السردى . غير أنه يبدو أن هناك بعض السمات الجوهرية التى تنتمى إليها جميعا . فهى تتسم بإغراءات جبارة ويبدو أنها تُقنع الساعين وراءها بأنه يمكن الإمساك بها واحتضانها مهما بدا سلوكها مراوغا فى بعض الأحيان . لكنها متغيرة بصورة خطرة . فعندما يكون الذكر الذى يفيض حيوية ونشاطا قريبا من نقطة الحصول على جائزته يكتشف (غالبا بعد فوات الأوان) أن هناك شيئا مفزعا ومدمرا فى قوتها السحرية . ويكون رد فعله هو التراجع المباشر ؛ فهو يحاول ، عبثا فى أكثر الأحيان ، أن يعود إلى مسافة بعيدة آمنة . وقد لفت قليل من النقاد الأنظار من قبل إلى العلاقة بين كابيتو ومختلف النماذج الأصلية أو الأساطير البحرية (٣) . والحقيقة أن التشابه بين كابيتو ونموذج السيرينة (جنية البحر) كما ناقشه يونج ، بارتباطها بالبحر ، وجاذبيتها السحرية ، وقدرتها الكامنة المدمرة ، لافت للنظر بوجه خاص .

والتوازى الاستعارى بين عينى كاپيتو ومد البحر طريقة اقتصادية لـتحويل كاپيتو إلى نوع من النيكسى ، على حين يـجرى تفادى ضرورة الدخول فى خطاب فانتازى بمعنى الكلمة . إنه يسمح بخلق الأسطورة بطريقة محورة داخل الإطار الواقعى لريودى جانيرو . وتبدو السمات الجوهرية للأنيما الساحرة ماثلة فى المقطع الذى سبق الاستشهادبه . إن عينى كاپيتو «سائل ما خفى ويشع قوة» . وهما ، مثل مد البحر تملكان قوة جبارة «تجذب كل شىء إلى داخلهما» . ويُجبر إدراك خطرهما الملغز بنتينيو على أن يتعلق مستميتاً بملامح مجاورة - بأذنيها ، وذراعيها ، وشعرها - لكى يتجنب أن «يجرفه» المد . وكاپيتو بالنسبة له جذابة بصورة لايمكن تفاديها ، ولكنها مع ذلك مفزعة بطريقة ما .

وعندما يتفاعل كل من كاييتو وبنتينيو مع مضى الوقت ، وعندما يصاب بنتينيو بخيبة الأمل بصورة متزايدة لعدم كونه قادرا على الاستحواذ على محبوبته بالكامل كما يحتاج إلى أن يضعل ، يشدد الراوى على الجانب المفزع لهدا النمط فى رسمه للشخصية . واستعارة عينى كاييتو اللتين مثل مدّ البحر ، وهما تبكيان علي جثمان إسكوبار الغريق ، تظهر الرعب والدمار : «كانت هناك لحظة تفرّست فيها عينا كاييتو فى الميّت تماما كما فعلت عينا الأرملة ، وإن بدون بكائها أو أى كلمات مصاحبة ، لكنهما كانتا كبيرتين وواسعتين مثل موجة تعلو وتهبط فى البحر من ورائها ، وكانها هى أيضا أرادت أن تبتلع السابح فى ذلك الصباح» (الفصل ١٩٣٧) . وبمزج مرهف للاستعارات يبدو أن هذه الواقعة تصل إلى اللروة بقوة إيحاء القدرة المدمرة لكاييتو وقوة جاذبيتها الهائلة . وتشبيه عينيها المفترحتين على اتساعهما «بموجة تعلو وتهبط فى البحر من ورائها ، وكأنها هى أيضا أرادت أن تبتلع السابح فى ذلك الصباح» ، هو مفتاح فهم هذا الإيحاء المجازى . لقد غرق إسكوبار فى أمواج مدّ البحر . وهكذا فإن طبع صورة مدّ البحر القاتل ذاك فوق عورة عينى كايستو اللتين مثل مدّ البحر . وهكذا فإن طبع صورة مدّ البحر القاتل ذاك فوق ويجرى طبع صورة عينى كايستو اللتين مثل مدّ البحر يُوحى بصورة رائعة بتلك القوة الكامنة الماحقة . ويجرى طبع صورة مينى كايستو اللتين مثل مدّ البحر يُوحى بصورة رائعة بتلك القوة الكامنة الماحقة . ويجرى طبع صورة مينى كايستو اللتين مثل مدّ البحر يُوحى بصورة ورفعهها . وخلال جلسة تضفير شعر ويجرى طبع صورة ميني كايستو اللتين مثل ما المنال «الابتسلاع» فوق بعضها . وخلال جلسة تضفير شعر

كاپيتو ، جرى ابتلاع بنتينيو ، أو جرى ذلك تقريبا ، فى عينى كاپيتو . ولاشك فى أن هذا الاستسلام ينطوى على إيحاء جنسى (٤) \* . وعندما يلاحظ بنتينيو روجته عند جثمان إسكوبار فإنه يربط الغرق المشئوم لإسكوبار بقوة جاذبية كاپيتو ، بما فى ذلك الجانب الجنسى . وهى تصبح فى هذه اللحظة الحاسمة ليس فقط خطرة بصورة مبهمة ، بل مدمرة بصورة صارخة - ليس فقط مُغْوية ، بل خائنة بقسوة وبلا تمييز .

وهناك وصف متكرر آخر لعينى كاپيت و يصلح إلى مدى أبعد ، رغم افتقاره إلى قوة إيحاء مجاز المحيط ، لتأكيد التماثل بين كاپيتو ونموذج النيكسى . ويعلّق چوزيه دياس : «هل لاحظت قطّ عينيها تلكما ؟ عينا غجرية - منحرفتان وخبيثتان» (الفصل ٢٥) . ولاشك في أن هذا الوصف يوحى بالمراوغة وحتى بعدم الأمانة . ذلك أن المرأة الغيجرية كنمط أضفى عليها القدم جلالا ، ومطبوعة بطابع الغموض ، وتملك القدرة على استخدام حيل بارعة ومقنعة تجذب بها الأشخاص غير المرتابين لكى تسرقهم .

وإذا مضينا أبعد من الوصف الجسماني وإلى داخل عالم الأفعال ، نرى أن كاپيتو ، من خلال سلسلة من الأفعال المعاكسة التي تُسبّب لبنتينيو سخطاً مستمرا ، تخلق رد فعل من الجذب والهروب المتناوبين . وهناك مشال مثير هو قيام كاپيتو بفك تضفير بنتينيو لشعرها لكى تُخفى عن أمها أثر تلك القبلة الأولى . ويرتدى تضفير شعر كاپيتو مغزى عاطفيا للغاية وحتى مقدسا تقريبا بالنسبة لبنتينيو . وكما ذكرنا في الفصلين الثاني والثالث فإنها مسألة عيد غطاس يُلغى فيه الزمن . بل يُعلَّق مغزى أكبر على الجلسة بعد القبلة التي تتوجها . غير أن رد الفعل المتشيطن من جانب كاپيتو عندما تدخل أمها الحجرة متناقض مباشرة مع الافتتان إلى حد العبادة من جانب بنتينيو :

«ماما ، انظری ماذا فعل هذا السید الحلاق بشعری ؛ طلب أن یکمل تمشیطه ، وهذه هی النتیجة . انظری إلی الضفیرتین!»

\* وفقا الينياريس فيليو Linhares Filho ، يُعدّ هذا البُعد الجنسى هو المعنى الجوهري للاستعارة والرواية . وأنا أتفق مع نتائج بحثه ولكن ليس لاستبعاد مستويات أخرى للمعنى كما يطلب فيما يبدو (انظر الإشارة رقم ٤ من إشارات الفصل الخامس) .

«مالهما ؟ » أجابت أمها بلُطْف . «شعرك يبدو على ما يرام ، لا أحد سيخمّن أنه من صُنْع شخص لم يمشط شعراً من قبل أبدا » .

«ماذا ، ماما ؟ هذا ؟ » احتجّت كابيتو وهي تحلّ الضفيرتين ، «أوه ، ماما!» .

ثم بتعبير نـزق جذاب كانت تبـدو به أحيانا ، أخـذت المشط ومشطت شـعرها وبدأت تضفره من جديـد . وصفتها دونا فورتوناتا بأنها حـمقاء وطلبت منى ألأ أهتم بذلك ، وقالت إن ذلك ليس سوى حماقة ابنتها (الفصل ٣٤) .

و التضفير اكثر من مجرد تهيئة . إنه إظهار للحب ، استهلال طبيعي للقبلة التي ستعقبه . وعندما تحل كاپيتو تسريحتها فهي في الحقيقة تحل القبلة أيضاً ، فتُوحى بذلك أنه لاهذه ولاتلك تم تنفيذها جيدا جدا ، أو تتمتع بأهمية بالغة . وهكذا فإن الجذب يعقبه الصد .

وسرعان ماتتلو مجموعة متناقضة أخرى من الأفعال . ذلك أن بنتينيو يغادر بيت كاپيتو إلى درسه اللاتيني ، لكنه يعود في غضون دقائق قلائل ، في وجودها بمفردها ، متلهفا على أن «أمسك بكاپيتو ، وأحل ضفيرتيها ، وأضفرهما من جديد ، وأنهى العمل فيهما بتلك الطريقة المحددة ، والفم على الفم » (الفصل ٣٦) . غير أنه يجد كاپيتو في مزاج مختلف تماما - صامتة ، منحرفة ، باردة . ومُشبعا بالشجاعة بعد اللقاء السابق ، يشدها إليه . وهي تقاوم بالتراجع بصدرها ، ورأسها ، وشفتيها ، وتتلو ذلك معركة صامتة . ثم تنتهى المعركة فجأة :

سمعنا ترباس الـباب الأمامى ينفتح ؛ . . . قبل أن يكون بإمـكان أبيها أن يدخل الحجرة ، أتت (كابيتو) بحركة لم يكن فيها أى أمل ، وضعت فمها على فمى ، ومنحت طوعــا مـا كانت رفـضت أن تمنحـه قســراً . إننى أكــرر : الروح ملىء بالأسرار (الفصل ٣٧) .

وهذا السلوك المتقلّب يغدو مُـبّهما وملغزا نتيـجة لواقع أن كاپيتو محـبوّة بقدرة فوق بشرية تقريبـا في مجال السيطرة على التـعبيرات الخارجـية عن حالتها المزاجـية الداخلية ، ونتيجة لواقع أنها قد تتظاهر في حالات عديدة بنقص العاطفة لإخفاء جروح العُشاق . ويمدّنا الفصل المعنون «الخداع» ، والذي تفعل فيه كابيتو أشياء عديدة ظاهرة القسوة ، بمثال متاز . فهي ، أوّلا ، ترجع بنتينيو إلى بيته عندما يأتي إلى منزلها للزيارة . غير أنها تقول إنه بحاجة إلى أن يقضى وقـته خلال زياراته الأسبوعية من المعهد الديني مع أمه . وفيما بعد ، عندما تسألها دونا جلوريا ما إذا كان بنتينيو سيصبح قسيسًا جيدا ، تُوافق عن اقتناع . وفي وقت لاحق ، يعلم بنتينيو أنها أخبرت دونا جلوريا أنها تريد أن يكون هو القسيس الذي يشرف على مراسيم زواجها عندما تتزوج . وبعد السماع عن هذا على مائدة الإفطار ، يقول بنتينيو : «شغلت نفسي بالأكل . لكنني لم آكل إلا القليل . كنت سعيدا بتحفة كابيتو في الخداع» (الفصل ٢٥) . سعيد ، ربما ، غير أن هناك عدم أمان أيضا . ويُسرع بنتينيو حديثه قائلا : «عندك حق ، ياكابيتو . . . سنخدع هؤلاء بتصريحها . ويختم بنتينيو حديثه قائلا : «عندك حق ، ياكابيتو . . . سنخدع هؤلاء القوم جميعا» فأجابت ببراءة : «ألم نخدعهم بعد ؟» (الفصل ٢٥) .

وربما كانت مشكلة بنتينيو الرئيسية في التعامل مع كاپيتو هي محاولة أن يحدّد تحديدا باتا متى تتظاهر ومستى لاتفعل . إنها صورة جنية البحر (سيرينة) المغوية له ؛ فهو يدرك فيها القدرة على الأفعال المدمرة ، والمتعسّفة ، والمغيظة ، على العاطفة الجذابة بقوة ، على تمويه دوافعها . وهذه القوى الثلاث غير قابلة للتوفيق في نظر بنتينيو ، ولهذا فإنه يرى كاپيتو مخلوقة بعيدة المنال ، تذهب وتجيء مندفعة داخل مشهده العاطفي ، متفادية دوما ستعيه لعناقها . وعندما يمدّ ذراعه لاحتضانها فإنه لايمكنه أن يكون على ثقة من أنه لن يحتضن الفراغ أو عمودًا من الصخر .

وداخل الرواية ، تقوم كاپيتو المراوغة بدورها كعامل مساعد للتقلبات في الحالة العاطفية لبنتينيو فعندما يشعر بإمكانية الاقتراب ، ترتفع معنوياته فإذا به متفائل ، ومستبشر ، وقادر . وعندما يقترب ويكتشف جانبها المفزع فإنه يجفل متراجعا ، ويغوص في خيبة الأمل ، والمرارة ، والياس . وعندما تغلبه هذه الأخيلة المفزعة في نهاية المطاف فإنه يتراجع بالكامل ويُصر على الانفصال . ويصف يونج السمات السيكولوجية المميزة

لأشخاص يتبرّاون من العلاقة المتحدّية مع نموذج أنيما . ومن نواح عدّة ، يبدو أنه يحدد طابع نمط سردى مختلف ، متماثل مع شخصيتنا دون كازمورو ، «شخص متجهم صموت منسحب إلى داخل نفسه» (الفصل ۱) : «بعد منتصف العمر ، . . . يعنى الفقدان الدائم للأنيما anima نقصًا في الحيوية ، والمرونة ، والحنان الإنساني . والنتيجة ، كقاعدة ، هي الجمود المبكر ، والفظاظة ، والنمطية ، والتحيّز المتعصّب ، واللامسئولية ، وأخيرا خراقة \* temolissement صبيانية مع مَيْل إلى المشروبات الروحية»(٥) .

وإنهاء بنتينيو لعلاقة الزواج ، بالركود المترتب عليه ، إنما هو ردّ فعل ضدّ التقلّب والإبهام الدائمين اللذين يلاحظهما عند كاپيتو . والحقيقة أن طبيعتها المتقلّبة دوما ، بالتهديد الخطير الذي تنطوى عليه ، تُوجزها أشدّ الإيجاز استعارة «مدّ البحر» .

### التضمين: كابيتوكعالم مصعر

وصورة اعينين مثل مد البحر البحر الي في الوقت ذاته أكثر من مجرد استعارة . فهي ، في سياق تراث سردي بذاته ، تضمين أيضا . وكمنا سبق القول ، كشيرا ما يكون إطار قصص رحلات البحث بيئة بحرية خطرة . والبحث ذاته رحلة عبر ذلك المدى (٦) . ومهما كانت بيئته ، كثيرا ما يرتبط البحث بامرأة هامة . وربحا كنان حبها نوعاً من جائزة تنتظرالبطل المنتصر في نهاية المغامرة . وإذا كانت المرأة مظلومة بطريقة منا فقد ترمز إلى شرط الضرورة أو الخسارة الذي يشكّل دافع البحث . وإلا فإنها تمثّل اللغز والتحدي اللذين يواجهان البطل . وعلى كل حال فإنها ، وفقا للتراث ، رمز ضمن مدى رحب وشامل .

\* هذه ترجمة «تخمينية» للكلمة الأجنبية الواردة في الأصل والتي تأكدنا أنها غير موجودة في اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية ؛ وهكذا ترجمناها وكأنها الكلمة الفرنسية والألمانية ؛ وهكذا ترجمناها وكأنها الكلمة الفرنسية والألمانية المترجم .

وتنتمى رواية دون كازمورو إلى هذا التراث السردى ، وينتمى هذا التراث إلى رواية دون كازمورو . وهناك انقلاب للجزء إلى الكل وللكل إلى الجزء . وبدلاً من خلق إطار واسع ممتد ، تخلق الرواية إطار محدوداً . والإطار الرئيسى للرواية يتمثل ، أساساً ، فى أسرة ، أو بأوسع معانيه فى مدينة . ولاتكاد الشخصيات تقوم بأسفار بالأجساد . غير أن الرواية ، كما سبق وأوضحت، تصور قدراً كبيراً من السفر (البحرى بصفة رئيسية) على المستوى الاستعارى . فالعلاقة بين بنتينيو وكابيت وموصوفة بأنها رحلة بحرية ، والبحر مجسد داخل عينى كابيتو . وهكذا فبدلاً من أن يتم احتواء المرأة داخل عالم البحر ، كما المرأة . والمكان الشامل والضيق يتبادلان مكانيهما . ونتيجة لهذا التبادل فإن الرواية قادرة على أن تكون "صغيرة" على مستوى واقعى - لتكون مسألة شخصية رئيسية صغيرة وبرجوازية صغيرة المياها . وتشمل في الوقت ذاته عالم الأسطورة وبرجوازية صغيرة الحياة .

وقد سبق أن رأينا أن الحياة إنما هي رحلة بحرية وأن الرحلة يتم احتواؤها داخل كاپيتو . كما رأينا أن المغامرات الأسطورية كثيرا ما تكون رحلة بحرية وبالتالي أن تراثا سرديا بذاته يتم احتواؤه داخل كاپيتو كذلك . ويجري إيجاز الحياة ، والأسطورة ، وتقريبا كل أنواع المعاني الكلية ، أبلغ إيجاز داخل الرواية ضمن هذا الإبداع الأنشوى العظيم لماشادو . إن كاپيتو هي الكون ذاته .

### أسفارفي التناص

ويستتبع المسار الاستعارى إلى المعنى الشامل لرواية دون كارمورو رحلات (الحياة رحلة بحرية) ونصوص مكتوبة أويتم تمثيلها (الحياة أوبرا). وكابيتو لاتحمل فقط بداخلها تلك المجموعة الضخمة من التداعيات المجازية التي تتعلق بالسفر البحري ، بل تحتوى

أيضا بداخلها على تلك النصوص المعنية . ويصف الاقتباس التالى عن لقاء بين كاپيتو وبنتينيو - وهما شابان صغيران - الفتاة استعاريا بأنها نص مكتوب : "أنا قسيس المستقبل ، وقفت أمامها هكذا وكأنى أقف أمام مذبح ، وكان جانب من وجهها الرسالة (الإنجلية) والآخر البشارة (الإنجيل)» (الفصل ١٤) . وبوصف خدَّى كاپيتو بأنهما جزءان من الإنجيل (وهما أيضا جزءان من المذبح) ، يجعلها الراوى المستودع المكتوب للمعرفة المقدسة وفقا للتراث المسيحى . غير أن علاقتها بالنصوص تتجاوز "الكتب المقدسة» وتغدو ، فى اعتقادى ، مسألة "الكتابة» أو التراث العظيم للكتابة بوجه عام (٧) .

ويمكننا أن نحدد مستويات متباينة لإحالات التناص (٨) في الرواية ، وهي ذات درجات مختلفة من الصلة أو الاقتراب مع قصة بنتينيو وكابيتو . والمستوى الأكثر بعداً عن رواية دون كارمورو هو المستوى الذي ناقشتُه بإسهاب من قبل - مستوى الأسطورة ، أو بتحديد أكثر ، أسطورة البحث . والواقع أن رواية ما شادو حافلة بتماثلات تهكمية محورة مع أسطورة البحث . ويمكننا الحديث عن علاقة اتناص بين الرواية أو الأسطورة ( بمعنى فضفاض ، لأن الأسطورة ليست في الواقع نصا مكتوباً ) ، غير أنه لايمكننا أن نتحدث بلغة الإشارات allusions لأن الأسطورة ليست محددة بما يكفى للسماح بهذا النوع من الإحالة .

والحقيقة أن جانبا كبيرا من الأدب فيما يسمى بالتراث الغربى مستمد من السرد الأسطورى . كما تحفل رواية دون كازمورو بإشارات (والمصطلح ملائم الآن) إلى الكلاسيكيات فى ذلك التراث . ونجد إحالات إلى هوميروس (الفصول ١٧ ، ١٦ ، الكلاسيكيات فى ذلك التراث . ونجد إحالات إلى هوميروس (الفصول ١٧ ، ١٦ ، ١٢٥ ) ، وكاتو وأفلاطون ( الفصل ١٣٠ ) ، والكتاب المقدس (الفصول ١٤ ، ١٦ ، ١٦ ، ١٠١ ) ، ودانتي ( الفصلان ٣٢ ، ١٣٠ ) ، والكتاب المقدس (الفصول ٢٢ ، ٧٢ ، ١٠٠ ) ، ودانتي ( الفصل ٢٨ ) ، وجوته (الفصل ٢١ ) ، والحقيقة أننا نكتشف اتجاها بذاته فى هذه الإشارات عندما نلاحظ وجوته (الفصل ٢) . والحقيقة أننا نكتشف اتجاها بذاته فى هذه الإشارات عندما نلاحظ الشخصيات التي يُشار إليها : يعقوب ، وأخيل ، وبريام ، وعطيل ، وماكبيث ، وفاوست ، وغيرهم . وبصفة عامة فإن هذه الشخصيات مأخوذة من ملاحم أو مآس ، والملحمة والمأساة جنسان أدبيان يتم تعريف الشخصيات الرئيسية فيهما بعظمة خلقها والملحمة والمأساة جنسان أدبيان يتم تعريف الشخصيات الرئيسية فيهما بعظمة خلقها

وبطولتها. وبالتالى فإن هذا المستوى الأكثر نوعية للإشارة على صلة وثيقة بالمستوى الأعمق لأسطورة البحث. وتقدم الأعمال الكلاسيكية القليل نسبيا من التحوير عن الأسطورة لأن خصال القوة والبطولة في الشخصيات الرئيسية ليست مفقودة من الناحية الجوهرية. ورغم وجود درجة من التطابق في حالة عطيل بين السرود(٩)\*، سيكون علينا أن نقول إن رواية دون كازمورو لاترتبط ارتباطا وثيقا بهذه الأعمال كقاعدة عامة. ويبدو أن الكلاسيكيات تقوم ببساطة بتعزيز الدعامات الأسطورية للرواية وتدعيم عنصرها البطولي الجوهري.

كما يُشار إلى عمل كلاسيكى أوروبى آخر ، غير أنه ينتمى إلى التراث الأضيق للآداب البرتغالية البرازيلية ، وهو ملحمة أوس لوزياداس Os Lusiadas لؤلفها لويس ده كامونس Luis de caöes . وأعتقد أن من الملائم أن نتحدث عن مستوى مختلف من الإحالة التناصية هنا ، لأنه عندما يشير مؤلف ناطق باللغة البرتغالية إلى كامونس فإنه لايحيل ببساطة إلى عمل كلاسيكى آخر في التراث العام للأدب الغربى بل إلى تراث قومى .

والإشارات الصريحة للرواية إلى كامونس ضئيلة ، ومن الصعوبة بمكان أن نبنى على ذلك الأساس وحده دليلا مقنعا على تماثلات مكثفة . وفي الفصل المعنون «الذراعان» ، عندما يمنع بنتينيو كاپيتو من الظهور على الملأ بذراعيها عاريين فإنه يُشبّه القماش نصف الشفاف الذي يغطى ذراعيها في ردائها الجديد بالرداء الشفاف لفينوس في القصيدة الملحمية ، الذي ارتدته عند التماسها من أجل البرتغاليين أمام چوييتر : « . . . كان ذرعاها نصف مكسوين بقماش شفاف من نوع أو آخر ، لا كان يسترهما ولاكان يكشفهما تماما ، مثل منذس كامونس (الفصل ١٠٠٥) . والفصل المعنون «مقارنة» تعليق نوستالچي على أسف كامونس على «أننا نفته إلى هوميروسات» (الفصل ١٢٥) . وتأتي الإشارة الأخرى الوحيدة في الفصل المعنون «تضفير الضفيرتين» . فبعد أن لجأ لتوه إلى المغالاة ، عندما قال إنه رغب في أن «أنسج ضفيرتين تلفّان اللانهاية بطولهما عددا لايحصى من المرات» ، يبرّر الراوي هذه المبالغة :

\* هذه إحدى الأفكار الرئيسية لهيلين كالدويل (انظر الإشارة رقم ٩ من إشارات الفصل الخامس) .

وإذا بدا هذا مغالاة في التوكيد ، أيها القارىء التعيس ، فذلك لأنك لم تمشط أبدًا شعر فتاة ، ولا وضعت أبدًا يـديك المراهقتين على الرأس الغض لحورية . حورية ! أنا كلّى أساطير . حتى من قبل ، عندما تكلمت عن عينيها اللتين ممثل مدّ البحر ، كتبتُ اسم ثيتيس \* - ثم شطبتُه . لنشطب الحورية أيضا . ولنقُل فقط ، المخلوقة المحبوبة ، وهي كلمة تشمل كافة الاحتمالات ، المسيحية والوثنية (الفصل٣٣).

وهذا المقطع ليس بالضرورة إشارة إلى كامونس ؛ فالحورية ثيـتيس ليست من ابتكار الشاعر البرتغـالي ، تُعَدّ هذه الملحمة الشاعر البرتغـالي ، تُعَدّ هذه الملحمة اللوزيتانية هي النص الأقرب منالاً الذي يتضمن الإشارة إلى هذه الآلهة (١٠)\*\*

ومع دخول الإشارة التتاصيّة للرواية في عالم الأدب البرتغالي - البرازيلي ، تغدو درجة الخصوصية أعظم كثيرا . وكما سبق أن أوضحت ففي رواية دون كازمورو قصة حب يجرى منحها الأبعاد الاستعارية لرحلة بحرية بطولية . وتفعل ملحمة أوس لوزياداس العكس ، فهي تروى القصة المجيدة للاستكشافات البحرية لأمة على مستوى واقعيّ كما تعرض قصة حب على مستوى مجازيّ . والواقعتان الكبيرتان اللتان توطدان ملحمة أوس لوزياداس كقصة حب محازية هما مجابهة البحارة مع العملاق أداماستور Adamastor وانتصارهم فوق «جزيرة الحب» . ومن اللافت للنظر أن ثيستيس التي يشير إليها الراوى في دون كازمورو (١١)\*\*\*

\* ثيتيس Thétis : ألهة بحرية ، ابنة نيريه وأم أخيل في الأساطير الإغريقية (انظر الإشارة رقم ١١ الفصل ه) - المترجم .

\*\* يشير شوار إلى إشارة ماشادو إلى ثيتيس عند كامونس ويناقش تراث إغراء وتدمير آلهات البحر . كما أنه يصف مشهد «الوشاية» (الفصل؟) ، الذي تناقش فيه دونا جلوريا مع أعضاء آخرين في الأسرة مستقبل بنتينيو ، بأنه نوع من «مجلس الآلهة» . وهذا المجلس جانب هام في الأوديسة ، والإليادة ، وبطبيعة الحال في أوس لوزياداس (الملحمة البرتغالية التي ألفها كامونس - المترجم) - (انظر الإشارة قرم ١٠ من إشارات الفصل الخامس) .

\*\*\* يؤكد الهجاء في طبعات مبكرة أن الرواية تشير إلى ثيتيس Thetis أداما ستور ، وليس إلى تثثيس Tethys ، ابنة أوقيانوس ، التي كان لها ثلاثة آلاف طفل . أما في اللغة البرتغالية الحديثة فالاسمان كلاهما لهما نفس التهجية (انظر الإشارة رقم ١١ من إشارات الفصل الخامس) .

والآن مذهولاً ، متخلّياً عن الصراع ، وذات ليلة ، كما وعدتنى دوريس \* ، ألمح ، من بعيد الإيماءة الجميلة لثيتيس البيضاء ، رائعة ، عارية . جريت مثل مجنون ، من بعيد فاتحا ذراعي نحو تلك التي هي الحياة من هذا الجسد ، وبدأت أُقبّل من هذا الجميلتين ، خدّيها ، وشعرها .

 $\star\star\star$ 

آه ا لكن كيف يمكن أن أروى ذلك وأنا ملتاع ؟ عجباً ، ظننت أننى أحتضن محبوبتى بين ذراعى ، لكنى وجدت نفسى أعانق جبلاً صلّلاً ، خشنًا وقاسياً بغابته الكثيفة . وأنا أقف وَجْهًا لوجه أمام صخرة ، كنت ظننتُها وَجْهًا ملائكياً ، لم أعد رجلاً ، لا ، بل أبكم وأخرس ، وبجوار صخرة ، صخرة أخرى !(١٢) .

\* بوريس: في الميثولوجيا اليونانية ، ابنة أوقيانوس وثيتيس Téthys ، تزوجت من أخيها نيريه الذي أنجبت منه خمس عشرة ابنة هن النيريدات ، حوريات البحر الأبيض المتوسط (انظر الإشارة رقم ١١ الفصل ٥) .

وإذا كانت كاپيتو هي ثيتيس ، وفقا للرواية ، فإن بنتينيو هو بالتالي أداماستور ضمنًا . والحقيقة أن سرد بنتينيو بكامله إنما هو إعادة حكاية للشكوى المريرة التي يبثها أداما ستور . ويحكى الراويان كلاهما كيف خانتهما امرأتان أحبّاهما . وهذه المرأة في كلتا الحالتين لها «إيماءة جميلة» كما أنها «عارية» (ذراعا كاپيتو ، ومن المحتمل كل جسد ثيتيس) . وفي كل من الحالتين ، تجرى إشارة خاصة إلى «عينيّ» المرأة ، و«خَدّيها» ، و«شعرها» . كما أن القبّلة عنصر هام في كلا السّردين .

ويجرى تصوير كل امرأة منهما على أنها تجسيد للتحوّل والتقلّب - ثيلتيس بمعنى مادى وكاپيتو بمعنى سيكولوجى . وكنتيجة للخيانة ، سواء أكانت فعلية أو متصوّرة ، نترك كلا من الراويين جاملًا ، وصامتًا ، وغير فعّال . إن أداما ستور "أبكم وأخرس" ، وسانتياجو هو "كازمورو" وهو «شخص متجهم صموت منسحب إلى داخل نفسه" (الفصل ۱) .

وحكاية أداما ستور عن الحب الذى جرت خيانته نبوءة استعارية للبحارة البرتغاليين عن المأساة فى البحر . وكرئيسة للحوريات ، تُمثّل ثيتيس كما ينبغى المحيط ذاته . لكن على الأقل فى حالة الرحلة التى يجرى سردها ، لاتتحقق النبوءة المروّعة لأداما ستور ؛ ويصل المستكشفون إلى أماكنهم المقصودة دون أن يلحق بهم أدّى . ويجرى تصوير نجاحهم استعاريا ، ومن جديد بلغة الحب ، بالمباهج الحسية لجزيرة الحب . ومرة أخرى ، نجد انقلابا مكملا فى سرد دون كارمورو . ويستلزم سرده تنبوّا إيجابيا ، هو ذلك الخاص بالجنية المتخيّلة التى تتنبأ : "ستكون سعيدا ، يابنتينيو ، ستكون سعيدا» (الفصل ١٠٠) . ولاتتحقق النبوءة ، لأن النهاية هى المرارة بدلا من السعادة . وهكذا فإن قصة الحب الفاشلة لبنتينيو مروية استعاريا على أنها قتال خطر مع البحر ، وهى تنتهى بتحطم سفينة . والواقع أن قصته طبعة ارتجاعية تهكمية من ملحمة أوس لوزياداس . ويبدأ بنتينيو رحلته عند "رأس العواصف" مع أداما ستور .

والحقيسقة أن كلّ عمل أدبى جـزء من عالم أدبى ، يتألّف من أعمـال أخرى . وإلى درجة تكبر أو تصغـر ، ينبغى أن يستجيب العمل لسيــاق هذه الأعمال الأخرى . ورواية

دون كارمورو مثال جيد لعمل واع بسياقه الأدبى . ومن البداية إلى النهاية تواصل هذه الرواية نوعا من الحوار مع تقليد للأدب البطولى (أو الأدب الأصلى proto-literature) - من الأسطورة ، إلى الكلاسيكيات الغربية ، إلى الأدب البرتغالى - البرازيلى - يستجيب بصفة عريضة أو عامة لبعض أجزاء التراث وبصفة صريحة ونوعية لأجزاء أخرى منه . والرواية ، ربما مثل أى عمل ، هى ذاتها نوع من التضمين . إنها جزء من عالم أدبى ، وذلك العالم الأدبى يصير جزءًا منها .

وليس من قبيل المصادفات أن كاپيتو إنما هي عامل من نوع ما ، يسمح بحدوث هذا التبادل . ومثل ثيتيس ، وهي مثال لنمط مكرًس للعناصر المدمرة الشبيهة بالحوريات ، تصير كاپيتو جزءًا من كون أدبي ثرى . وكامرأة تحمل البحر في عينيها فإن ذلك الكون نفسه جزء منها .

### بحثايستمولوچي

والتفاعل الثرى القائم فى الرواية بين الجيز، والكل والكل والجزء يوسع إلى حد كبير إحالة ثيمات العمل . وتذهب رواية دون كارمورو إلى أبعد بكثير من أن تكون رواية عن سوء تفاهم عائلى . والأسرة كون بكامله ، ومحاولة بنتينيو لأن يسبرغور قلب شريكته إنما هى محاولة الإنسان لأن يحقق فَهما للكون . ولابد أن الفصل المعنون «الأوبرا» ، وهو نوع من الكورموجونيا (نظرية عن نشأة الكون) ، سيبدو وكأنه شيء شاذ إذا لم ندرك هذا البعد الكونى فى الرواية (١٣)\* . كما أن التقييم المرير من جانب بنتينيو لزوجته ليس مجرد إدانة لفرد من الأفراد ؛ إنه نظرة إلى العالم . ووفقاً لتلك النظرة ، لم تَخَنّه

\* يقول شوار : «مع تأمل ماركو لينى ، يكتسب الصراع الخاص للسرد أبعادًا كونية . ففي السيرة الذاتية ينعكس التاريخ» (انظر الإشارة رقم ١٣ من إشارات الفصل الخامس) .

روجته فقط ، بل إن القدر – الكون بكامله حقا - خانه أيضا : « . . . كان مقدَّراً عليهما أن يتحالفا ويخدعاني » (الفصل ١٤٨) .

وتتمثل واحدة من سمات الحكايات الحديثة في أنه لم يعد هناك سوى غيلان مادية أقل بكثير يمكن التعامل معها . ولكن رغم أن البحث المحفوف بأخطار مادية قد يكون شيئا ينتمى إلى الماضى ، هناك مجال أوسع فأوسع للبحث الإيستمولوچى . وحياة بنتينيو بحث من هذا القبيل . وهو ، في نهاية المطاف ، يُنهى ذلك البحث بالإصرار على أن كاييتو والحياة قد ظلمتاه . وبصورة تهكمية فإن إصراره قد يكون أو لايكون صحيحا من وجهة نظر القارىء . وهكذا فإن مسألة إثم كاييتو أو براءتها تظل مفتوحة (١٤) . ويؤدى الإبهام المتواصل لرواية دون كارمورو إلى انتقال البحث الإيستمولوچي من بنتينيو إلى القارىء . وينتهى بنتينيو إلى قرار نهائى ، غير أن القارىء الجاد لايكنه ذلك . وهكذا فإن لغز كايتو يصير لغز الرواية . كذلك فإن تلكما العينين اللتين مثل مد البحر ، بما تنطويان عليه من أخطار عديدة وتيارات متضاربة ، تبتلعان تراثاً أدبيا وأسطوريا ، وكونًا غامضاً ، وحتى رواية دون كارمورو في نهاية المطاف .

# الفصل السادس رموز الخلاص

فى الفصل الشانى ، أشرت إلى أنه عسميقًا تحت سطح مظاهر الشخصية الرئيسية للرواية يبدو بنتينيو ، بطريقة مموهة وتهكمية إلى حدّ كبير ، أشبه ما يكون ببطل أسطورى يشتبك فى قتال حتى الموت مع تنين جبار . أما تنين بنتينيو فإنه ، بدلاً من أن يكون ماردًا مسادياً من نوع ما ، وحش مفترس أشد هولاً حتى من ذلك - ألا وهو الزمن . وقد حاولت أثبات أن بنتينيو ، فى سياق اندفاعه لإلغاء الزمن ، يتكشف من عدة نواح عما يسميه ميرسيا إلياد وآخرون بالعقلية البدائية .

وسيسقد الفصل الحالى المزيد من البراهين على أن تصرفات ومواقف الشخصية الرئيسية لهذه الرواية أسطوريا هاما . ففى الرواية الرئيسية لهذه الرواية أسطوريا هاما . ففى الرواية تقدم الأسطورة نَسَقًا أساسيا يساعد فى جعل الموتيفات العشوائية فى الظاهر مفهومة . وأود أن أقوم بإثبات هذا عن طريق تحليل مظهر نوعى واحد - اللجوء إلى العناصر السحرية من أجل استعادة الصحة أو الحيوية .

## مزيد من البدائية : السحر والأدوية

تشتمل أسطورة بحث البطل عادةً على موتيف التداوى . وهي تبدأ في كثير من الأحيان بانحراف يضعف الصحة في جماعة البطل أو في محيطه الأمر الذي يجعل من الضروري بالنسبة له أن يشرع في مغامرة تُعيد الصحة والعافية . وبعد النجاح في محاولات

عديدة حاسمة ، يعود البطل حاملاً إكسيراً يعيد الحيوية إلى جماعته (١) . كذلك فإن مصير بنتينيو وسلوكه في الرواية يقتضيان العلاج . وميلاده في حدّ ذاته نوع من العلاج لأمه ، دونا جلوريا ، التي ولد طفلها الأول ميتا والتي أحسّت بأن من الضروري أن تقطع نذرا خاصا للرب في سبيل التغلّب على عقمها . وكان ذلك النذر ، بطبيعة الحال ، بأن تُربّي ابنها ليصير قسيسًا (الفصل ١١) . وبالمصادفة ، يُوحي اللقب البرتغالي Cura وقسيس) بالصلة بين عقم دونا جلوريا الذي تم التغلب عليه ومصير بنتينيو كهسيس . وينتهي بنتينيو إلى التوصل إلى أفكار أخرى لمستقبله وينجح في الفكاك من نذر أمه . غير أنه يواصل طوال حياته البحث عن الأدوية ومحاولة وصفها . وبعد أن فقد إيمانه الديني ومنصبه كهسيس فيانه يبحث عن أدوية ليس عند الرب ، بل في الطقوس العلمانية والممارسات شبه السحرية . وتتنكر هذه الأشياء في زخارف الحياة الحديثة غير أنها تحتفظ بجوهر بدائي . وبدلا من أن يصير قسيسا Cural أرثوذكسيا ، يصير سانتياجو نوعا من دجًال عصدي Curandeiro .

وخلال النصف الأول من حياته ، قبل أن يصير «كارمورو» ، يجد بنتينيو ، الشخصية الرئيسية للرواية ، دواءه للأدواء الدنيوية في علاقته بكاپيتو ، أي في الحب . وهو يوجز عبرة تلك الفترة من حياته فيعطى النصيحة لأولئك الأكثر شبابا وهي بمثابة وصُفّة أو علاج : «أحبوا أيها الأولاد! وفي المحل الأول البنات الجريئات الجميلات . عندهن دواء للأمراض ، عبير يجعل الرائحة المنتنة تعبق بالعبير ؛ وبدلا من الموت يمنحنك الحياة . . . أحببوا ، أيها الأولاد ، أحبوا » (الفصل ٨٦) . وبالطبع فإن بنتينيو لايتناول دواءه هو . ومقتنعًا بأن كاپيتو خانته فإنه يرفض دواء الحب وينبغي أن يبحث عن ترياقات أخرى .

## الكتاب بوصفه إكسيرا

وبين هذه العلاجات ، يتمثل أحد أهمها - وهو مستخدم في أغلب الأحيان - في علاج الكتب . وفي الرواية يبدو أن الكتب تتخذ مغزى سحريا باعتبارها مجدَّدة للحياة . وفي أغلب الأحيان ، عندما نكص بنتينيو ، الشخصية الرئيسية للرواية ، واقعاً في السوداوية والإحباط والخيبة ، أو عندما يُحس بالحاجة إلى قوى خاصة من أجل مهمة ما تنطوى على التحدى ، يبدو أنه يتشبّث بالكتب كنوع من النعمة . ويبدو حقا أن لهذه الكتب تأثيرا مجدِّدا للحيوية ، رغم أن ذلك يكون دوما لفترة أقصر نما يود بنتينيو .

ورغم أن سانتياجو قارىء وكاتب على حدّ سواء فإن له نظرة عملية وظيفية إلى الكتب . ومن هذه الناحية فإنه يشترك في السمات المميزة لأعضاء المجتمعات البدائية الأمية . وهناك حكاية قصيرة سوف تساعد ، فيما آمل ، في تصوير ما أقصد . فذات يوم طرق بائع كتب على باب امرأة . وقال : "معي هنا كتاب ستتمتّعين بقراءته كثيراً" . قالت المرأة : "آسفة ، فأنا لا أعرف القراءة" . وعندئذ أجاب البائع : "لكن من المؤكد أن أولادك سيهتمون بقراءته". وأخبرت المرأة الرجل أنه ليس لها أولاد. "وماذا عن زوجك ؟" . وأخبرته المرأة أنها غير متزوجة ، وأن الكائن الحي الآخر الوحيد في بيتها قطة . وأخذ البائع يهرش رأسه للحظة ثم قال : "ما تزالين تحتاجين إلى شراء هذا الكتاب ، لأنك عندما تسرق قطتك هذه الطعام من المائدة ستحتاجين إلى كتاب تـقذفينها به " . وأدركت المرأة ما يقصد بسهولة ، ووافقت تماما ، واشترت الكتاب .

وفى هذه القصة نجح الرجل فى القيام بالبيع لأنه استطاع مخاطبة عميلته على مستواها . فعندما أدرك أنها أمية باع الكتاب بإخبارها ماذا يمكنها أن تفعل به ، وليس ماذا يمكنها أن تتعلّم منه . والحقيقة أن بنتوسانتياجو شبيه تماما بهذه المرأة من بعض النواحى . فهو يميل إلى الاستجابة للكتب كشخص لايقرأ تقريبا ، ناظراً إليها على أنها شيء ما يحقق به مهمة عملية بدلا من النظر إليها على أنها مصدر لمعلومات مجردة .

وعلى سبيل المثال ، يشرح بنتو في الفصل الثاني كيف خطرت بباله في البداية فكرة أن يؤلف كتاباً ؛ لقد كان ضجرا ، وكان من شأن تأليف كتاب أن يكون علاجا لحالته : « لكن لأن كل شيء يصيبني بالملل فهذه الرتابة أيضا أضنتني في نهاية الأمر . رغبت في التغيير . ماذا لو ألفت كتاباً ؟ » (الفصل ٢) . والموضوع الذي يختاره لكتابه هو «تاريخ الضواحي» (الفصل ٢) . والمقصود هو أن مثل هذا الموضوع عديم النفع وتافه ، لأن وظيفة الكتاب لاتتمثل في أن يُزود قراءً آخرين بمعلومات بل تتمثل بالأحرى في أن يقوم بعلاج مؤلّفه .

ولنفكر ، كسمشال آخر ، في الكتب الستى يجرى تصويرها في فسط «الدود» (الفصل ١٧) . فقد انتهى الراوى لتو من وصف صعود وهبوط حظ جاره السابق وحميه (والد روجته كاپيتو) ، پادوا Pádua . وهو يستشهد ، بإيجاز ، بنص من الكتاب المقدس كان قد سمعه وهو صبى صغير من الأب كابرال ، الذي كان يعلق أيضا على پادوا : «لاترفض تأديب القدير . هو يجرح وهو يشفى» (الفصل ١٦) . ثم يقول الراوى :

«هو يجرح وهو يشفى !» . فيما بعد ، عندما اتفق أن عرفت أن رمح أخيل أيضا كان يداوى الجرح الذى يُحدثه ، تولدت لدى رغبة عابرة فى كتابة رسالة حول هذه المشكلة . ذهبت إلى حد التقاط كتب قديمة ، كتب ميتة ، كتب مدفونة ، وأن أفتحها ، وأقارنها ، لكى أقتفى أثر النص والمعنى ، وأكتشف الأصل المشترك للوحى الوثنى والفكر الإسرائيلى (الفصل ١٧) .

وتشير عبارة « فيما بعد» إلى تغيَّر ويبدو أنها تُحيل إلى الفترة التى تحوّل فيها بنتينيو إلى «دون كارمورو» ، عندما كفّ عن الإيمان بالحب كدواء . ويتكوّن لدينا انطباع بأن كتابة رسالة عن موضوع غامض وتاف من هذا القبيل إنما هى تسلية لشخص لم يعد لديه أى شيء ذو معنى ليف عله . ويجرى تذكيرنا بمشروعه الخاص بتأليف تاريخ للضواحى . والواقع أن كتابة «رسالة» تبدو علاجاً آخر للملل . فالكتاب هنا ببساطة لايقول شيئا ما ،

إنه يفعل شيئا ما . ولدى الراوى «رغبة عابرة» ، أو انبعاث قصير الأمد للإرادة . وبطريقة محورة إلى حد كبير ، يعانى الراوى النداء الأسطورى إلى المغامرة ويبدأ الشروع فى بحث محور إلى تفتيش ، محور إلى تنقيب . ويُوحى تشبّثه به كتب قديمة ، كتب ميتة ، كتب مدفونة ، وأن أفتحها ، وأقارنها ، لكى أقتفى أثر النص والمعنى» بعودة إلى الحياة أو بعث . ومن الملائم أن هذا الميلاد الجديد الكتبي مرتبط حرفيا ، من خلال استشهاد من الكتاب المقدس ، بالفكرة الخاصة بعلاج . والواقع أنه يبدو أن الفكرة الخاصة بكتاب ، واللجوء اللاحق من جانب بنتينيو إلى الكتب ، يجلبان علاجا مؤقتا لحالته «الكازمورويّة» . غير أن نعمة الكتاب قصيرة الأمد حقا . فلايكاد بنتينيو يفتح الكتب حتى يقوم الدود – بقولته العدمية «نحن لانعرف شيئا على الإطلاق عن النصوص التى نقضمها » ( الفصل ١٧ ) – باعادته إلى حالة الإذعان .

ونلقى مثالا آخر عن القوة التى يملكها الكتاب فى مجال استعادة الحيوية فى قصيدة مديح للقديسة مونيكا . وقصيدة مديح ، التى كانت هدية من زميل دراسة سابق فى المعهد الدينى ، تُجدّد الحياة عبر الذاكرة :

كلّ هذا ظلّ يقوله لى شيطان كتاب صغير ، بحروف طباعته ذات الطراز القديم واستشهاداته اللاتينية . رأيت لمحات كشيرة من حياة طالب فى المعهد الدينى تخرج من أوراق ذلك الكتاب الصغير . . . كم من وجوه أخرى حملقت فى وجهى من الصفحات الباردة للمديح! لا ، لم تكن باردة . كانت تحمل دفء الشباب الغض ، دفء الماضى ، دفئى أنا . أردت أن أعيد قراءتها ؛ هنا وهناك أدركت معنى النص : بدا لى مفعما بالحياة كما كان فى أول يوم ، وإن كان أوجز . الكتاب الصغير أطلق سحرا : أحيانا ، وبلاوعى ، كنت أقلب الصفحة وكأننى أقرأ فعلا . ثم عندئذ . . . أعتقد أن ذلك كان عندما وقعت عيناي على آخر كلمة فى الصفحة ، قامت يدى ، التى اعتادت أن تساعدهما ، بواجبها آخر كلمة فى الصفحة ، قامت يدى ، التى اعتادت أن تساعدهما ، بواجبها . . . . (الفصل ٥٦) .

ولغة هذه الفقرة المقتبسة إنما هي لغة السحر . وتجعل صفحات الكتاب الناس يعودون الى الحياة ويستعيدون حرارة طاقة الشباب . ومن الأهمية بمكان أن نلاحظ أن القوة السحرية للمديح لاصلة لها بالقراءة بالمعنى المألوف الخاص بالحصول على معلومات . ويبدو أن اللغة المكتوبة لهذا العمل غير هامة في حدّ ذاتها لأن بنتينيو لا "يقرأ فعلا" . وبدلا من ممارسة القوة عبر التصوير الشعرى أو المجاز الأدبى بالمعنى التقليدى ، يملك الكتاب قوة أكثر فيتيشية ، تنبع من مكانته كشيء مادى . ويتكوّن لدينا انطباع بأن مجرد الإمساك بالكتاب هو كل ما هو ضرورى لسحر تجديد الذكرى . لكننا كما هو الحال مع البحث عن الدواء نكتشف انقلابا في تأثير الكتاب على بنتينيو . فهو يؤدى في البداية إلى ازدهار ، حيث يعيش من جديد كشخصية رئيسية للرواية تجارب الشباب والتفاول . غير أن نفس الكتاب الصغير يقوده إلى أن يعاني من جديد بدايات غيرته وتحرّره من الأوهام ويقود بطبيعة الحال إلى فساد للتجربة الإيجابية أصلا .

وبنتينيو ، المتردّد وغير الفعال عادة ، يلجأ إلى الكتب عندما يحتاج إلى قوة خاصة من أجل فعل حاسم . وهذا هو الحال عندما يعتزم أن يقتل نفسه وهو في وهدة المرارة على الخيانة المفترضة لزوجته . وقبل تذويب السمّ في قهوته ، يتذكر بنتينيو أن «كاتو ، قبل أن يقتل نفسه ، قرأ وأعاد قراءة كتاب لأفلاطون» (الفصل ١٣٦) . ولم يكن لديه أي عمل من أعمال أفلاطون ، ولكنه يجد مجلّدا لبلوتارخ يروى حياة كاتو فيقرأ ذلك الكتاب . وتصرفاته مفهومة قبل كل شيء ضمن سياق الطقس . ذلك أن بنتينيو ، الذي يملك عقلية بدائية ، يقف ضد الزمن الخطيّ وضد كل ما هو حديث . وهو يرغب في العودة إلى العصور القديمة ، إلى نقطة الأصل ، ولهذا يحاكي نموذجا بطوليا من العصور السحيقة في محاولته لقتل نفسه . غير أن تصرفاته لها دلالتها أيضا في نزوعها إلى السحر والفيتيشية . محاولته لقتل نفسه في مواجهة تحدّ مرعب يحتاج إلى الحزم والقوة ويبدو أنه يلتقط كتابا معتقدا أنه سيكون بلسمًا سحريا يمدّه بالقوة على تنفيذ خطته . وهو يقول : «كان على أن

أثير في نفسى نفس الشجاعة ، تماما كما احتاج هو إكاتو إلى أفكار الفيلسوف ليموت بجسارة» (الفصل ١٣٦) . وهنا من جديد ، تتمثل وظيفة الكتاب في المحل الأول في أن يفعل أكثر منها في أن يقول . وكما في الحالات الأخرى فإن القوة التي يهبها الكتاب مؤقتة وغير كافية . وينجح بنتينيو في تذويب السم ولكنه يعجز عن ابتلاعه .

ويبدو أن الكتاب - السحر كما ناقشناه إلى الآن يمندرج ضمن النوع الذى يسميه السير بجيمس فريزر «المسحر المعدى» contagious magic ، أى تبادل الأسباب أو النتائج عن طريق الأشياء المرتبطة أو التى كانت مرتبطة بها (٢) . كما يمكننا كذلك أن نسميه «السحر بالكناية» magic by metonymy . ويحاول بنتو الوصول إلى كُتُب قديمة ربحا كانت قد ناقشت أدوية قديمة . على أن الخلط بالكناية بين الرسالة وموضوعها يعطى الكتب ذاتها قوى علاجية مؤقتة تؤدى إلى إحساس الشخصية الرئيسية للرواية بالفعالية والعناد . وهكذا فإن قصيدة مديح ، عن طريق تداعى الذكريات مع مؤلفها ، ومع المعهد الدينى ، ومع فترة شباب في حياة سانتياجو ، تعيد الشخصية الرئيسية للرواية إلى انطباع وقتى بالجلة والحيوية . كما يبدأ كتاب بلوتارخ ، لكونه جزئيا عن كاتو ، في منح بنتينيو شيئا من حسم وإصرار كاتو .

وتبقى حالة هامة أخرى لسحر الكتاب - وهى حالة رواية دون كازمورو ذاتها . وفى الفصل المعنون «الكتاب» ، يوضّح الراوى أن هدفه من وراء تأليف الكتاب كان أن يستعيد شبابه . وهو يقول : «بهذه الطريقة سأعيش ما كنتُ عشتُه » (الفصل ۲) . وكما هو الحال مع الأمثلة الأخرى ، هناك عنصر من السحر المُعْدى فى هذا السلوك . فالكتاب سيكون عن فترة من التفاؤل ، والصحة ، والحيوية ؛ ولهذا فإن الكتاب ، عن طريق العدوى ، سيعيد بعض هذه الصفات إلى يد وعقل مَنْ يؤلفه . وفى الوقت ذاته نجد جوانب من نوع أخر من السحر فى كتابة هذه السيرة الذاتية . وهذا النوع الذى يسميه فريزر بالسحر المهوميوبائى أو القائم على المحاكاة (٣) على علاقة بتبادل التأثير والفاعلية بين شيء أصلى

ونسخة ثانوية طبق الأصل . وعلى سبيل المشال فإن المرء يشوّه دمية منصنوعة تقليدًا لشخص محدّد فيُسبّب الأذى لذلك الشخص .

ونجد مثالا ممتازا لسهذا النوع من السلوك السحرى فى قيام سانتياجو ببناء نسخة طبق الأصل من بيت طفولته ، بهدف علاجى هو أن «أوصل طرفى حياتى ببعضهما ، لأستعيد عهد المراهقة فى سنّ الشيخوخة (الفصل ) . وبالنسبة لبنتو فإن كتابة سيرته الذاتية وإعادة بناء البيت عملان متوازيان . وهو لايناقش أبدا وظيفة أحدهما دون ذكر وظيفة الآخر (الفصلان ٢ ، ٦٤) . ورغم أن الكتاب كشىء ليس نسخة مادية طبق الأصل من أيّ شىء من شباب شخص باستثناء الكتب ذاتها فإن الكتب تسهم فى تراث طويل من المحاكاة من المتفق فيه من خلال العرف أن الكلمات يمكن أن تكون محاكاة لأشياء من الحياة . وبهذا المعنى تُشهم السيرة الذاتية فى سحر المحاكاة وكذلك فى السحر المعدى .

على أن اللجوء البدائي إلى إكسيرليس بالانتياجة أوفكرة تاليف كتاب تعطى سانتياجو نبض حياة جديدة وقد صور نفسه على أنه رجل متجهم صموت معتزل للناس (الفصل ۱) ، غير أنه بوصفه راويًا ، في القسم الأول من الكتاب بوجه خاص ، هو النقيض المباشر لذلك . إنه بوجه عام ثرثار وملىء بالحيوية ويتصل بالناس إلى حد الاعتراف . ويبدو في الحقيقة أن الكتاب يعيد الحياة إلى الشخصية الرئيسية الصموت عادة لروايتنا . ولكن القوى المجدَّدة للكتاب الاتمضى أبدا إلى الحدّ الكافي . وحالما يأخذه السرد إلى المرحلة المريرة من حياته ، يبدأ الراوى في الخروج من «الورق» وسيروى . وهو يعترف بأن المرحلة الأخيرة من سرده ، وهي تُشكّل نصف بكامله من الرواية ، سيتم ضغطها بدلا من ذلك إلى قسم أصغر بكثير ( الفصل ۹۷ ) . وبحلول الزمن الذي يكمل فيه الرواية فإنه يصير نفس «كازمورو» الذي كانه عندما بدأ في سردها .

وآخر قمول له في الرواية هو ما يلي: "فلننتقل إلى تاريخ الضمواحي". وهو يعود مسيغمة الأمر هذه إلى الكتاب الأول الذي ذكره. ونتذكم أن تاريخ الضواحي هو الكتاب

الذى كان قد اعتزم أصلا على تأليفه لعلاج ملله قبل أن تخطر بباله فكرة كتابة سيرة ذاتية . وقد حاول إنتاج كتاب بوصفه بلسما لأمراضه واكتشف أنه كإكسير عاجز عن إحداث تأثير متواصل . غير أنه بطريقة محددة بصورة عبثية ، تُذكّر بالطابع الدائرى لسيزيف (٤) ، يبدو ميالا إلى أن يجرّب إلى ما لا نهاية ad infinitum نفس العلاج المخيّب للأمل .

## النقود بوصفها طلسمأ حديثأ

النقود عنصرآخر يتكرر ذكره كثيرا ويجرى استخدامه بطريقة غير عقلانية لمحاولة استعادة الحيوية . وربما أمكن تعريف العنصر السحرى بأنه عنصر يمتلك قدرات خارقة للمألوف . ومن الصعب إلى حدّ ما أن نناقش النقود على أنها عنصر من هذا القبيل ، لأن القدرات المألوفة للنقود في المجتمع الحديث ضخمة إلى حدّ عدم ترك شيء تقريبا لعالم السحر . غير أن من المألوف الشائع أنه لا تزال هناك بعض الأشياء التي لا تشتريها النقود، كالحب أو الخلود . وفي الرواية ، يجرى استخدام النقود كنوع من الطلسم البدائي لمحاولة الحصول على هذه الأشياء بالذات .

وللنقود غير قليل من السمات الميزة التي تجعل منها رمزا ملائما ، حيث تقوم بالتوفيق بين السياق الحديث والسياق الأسطورى في رواية دون كازمورو . ويتحدث الاقتصاديون عن ثلاث خصائص جوهرية للنقود (٥) . فهي ، أوّلا ، وسيط للتبادل . وهي تقوم ، كشيء مادى ملموس ، بتسهيل التجارة والتبادل ، حيث تجمع الأطراف معا في « التقاء للعقول » . ويجرى استخدام النقود بهذه الطريقة في الرواية ؛ غير أنها تصير أيضا وسيطاً لتبادلات أخرى لا تُوصف ، كالحب . ثانياً ، النقود معيار للقيمة ، مقياس للرجة الرغبة في الأشياء والحاجة إليها . وفي دون كارمورو ، يجرى استخدامها لإضفاء للرجة الرغبة في الأشياء والحاجة إليها . وفي دون كارمورو ، يجرى استخدامها لإضفاء

قيمة على سلع عديدة وكذلك للقيام عن طريق القياس بتوضيح القيمة المرتبطة بعناصر لا تُقدر بثمن مثل الاحترام ، والطمأنينة ، والصحة . ثالثاً ، النقود مستودع للثروة ، حيث تسمح باستمرارها والحفاظ عليها على مر الزمن . وتُقدم الرواية النقود مستخدمة بهذه الطريقة المادية لكنها تستعملها أيضا لتشير إلى المحافظة ضد الزمن على الثروة التي لا حد لها للحياة ذاتها . وفي رواية ماشادو ، تقوم النقود بدور فعال بكل من المعنى الحرفي والمجازى . وفي كل من الحالتين تكون رمزيتها مشحونة بصورة زائدة : إنها تصير مسألة حياة أو موت .

وكما سبق وذكرت فإنه يمكن النظر إلى ميلاد بنتينيو على أنه نوع من الدواء . غير أنه دواء له آثار جانبية خطيرة . وهناك طريقة أخرى للنظر إلى المشكلة وهى من خلال العدسة المجازية للنقود . وكزوجين شابين ، نجد والدى بنتينيو سعيدين وناجحين . ومشيرا ويصف الراوى سعادتهما وصفا استعاريا ، في صورة جائزة كبرى في يانصيب . ومشيرا إلى صورة زيتية لوالديه ينتهى إلى القول : « وما تقرأه في وجه كل منهما هو أنه إذا كان من المكن مقارنة السعادة الزوجية بالجائزة الكبرى في يانصيب ، فقد كسباها بالورقة التي اشترياها معاً » ( الفصل ٧ ) . وفي حين تستمر ثروتهما المادية في النمو ، تنقلب «جائزة» سعادتهما إلى ندرة بسبب العقم . وبعد أن وضعت دونا جلوريا طفلا مولودا ميتا فإنها تعدد الرب بأنها إذا رُزقت ابناً ستجعل منه قسيسا . وبمعني مسجازي فإن ذلك النذر

يقرّر أحد الأقوال المأثورة عن فرانكلين أن من كان عليه أن يدفع في عيد الفصح ، يكون صومه السكبير قصيسرا . لم يكن صومنا الكبير أطسول من غيره ، ذلك أن أمى ، رغم أنها كانت جعلتنى أتعلّم اللاتينية والدين ، بدأت تؤجّل يوم دخولى المعهد الدينى . هذا هو ما يُسمّى ، بلغة التجارة ، « تمديد أجل دفع الكمبيالة » . كان الدائن مليونيرا كبيسرا ؛ لم يكن يعتمد على الدفع ليأكل ، وكان يوافق على الذائر مليونيرا كبيسرا ؛ لم يكن يعتمد على الدفع ليأكل ، وكان يوافق على التأجيلات حتى دون زيادة سعر الفائدة . لكن أحد الأصدقاء الذين كانوا

وقعوا على الكمبيالة تكلّم ، ذات يوم ، عن ضرورة دفع المبلغ المنذور : ذلك مذكور في أحد الفصول الأولى . وافقت أمى وانسحبت أنا إلى سان چوزيه ( الفصل ٨٠ ) .

وهكذا فإن تأخر دونا جلوريا عن الوفاء بنذرها إنما هو نوع من الرهن الإضافى . كما أن حلّ بنتينيو من نذر أمه إنما هو ثمرة إعادة التمويل - وهى فى هذه المرة إعادة تمويل أكثر براعة أيضا ، إذ أنها تشمل نوعا من التبادل النقدى . ذلك أن دونا جلوريا تتكفل بالإنفاق على تعليم يتيم بالمعهد الدينى يقبل الوفاء بالنذر بدلا من بنتينيو . وبكلمات أخرى فإنها تسدّد دينها المجازى بكامله بعملة مادية واقعية .

ولاستخدام بنتينيو للنقود تداعيات غير تجارية مماثلة . ويبدو أنه يثق بوجود نوع من القوة السحرية في النقود ، وعندما يعطى وهو صبى قطعتين نقديتين لشحاذ يفكر في كابيتو ، ويطلب من الشحاذ أن يصلى للرب من أجل أن تتحقق كلّ أمنياته ( الفصل ٢٧) . وخلال محاولته هو وكابيتو وضع خطة للفكاك من التزام أمه يشترى قطعتين من الكوكادا (حلوى جوز الهند) من بائع متجول . وفي الفصل الثاني ، ناقشت بشيء من التفصيل فكرة أن الكوكادا توحى لبنتينيو بتناول القربان المقدس ، بكل من المعنى الديني والغرامي ، لأنه تم استخدام الحلويات كخبز قربان مقدس عندما كانا هو والفتاة يلعبان « القداس » . كما كانت الكوكادا أو حلوى من نوع ما آخر موضوعا للعبة بيع قام فيها الاثنان بتسلية نفسهما وهي « تضحك ، وتقفز ، وتتبادل الأدوار . . . . تبيع تارة ، وتشترى تارة أخرى حلوى لم تكن موجودة » ( الفصل ١٨ ) . وكان من السهل تماما أن يعتبر بنتينيو هذه اللعبة نوعا من « المشاركة في التناول » كاللعبة الطقسية الدينية ، لأن كل واحدة منهما تقتضى كونهما معا في ظروف ممتعة في نوع من التبادل القائم على التعاون . وعندما يشترى بنتينيو حلوى جيوز الهند ليتقاسمها مع كابيتو فهو إنما يحاول من جديد أن يشترى ، يشترى بنتينيو حلوى جودة صلة الحب الحميمة .

وتحقيق رغبات بنتينيو ، مثل تحقيق رغبات أمه ، يعنى الغرق فى دين ثقيل عن طريق عقد مع الرب أو نَنْر للرب ، الذى « هو روتشيلد، فقط أكثر إنسانية بكثير » ( الفصل ١٩٢ ) . وفى مقابل إعفائه من نذر دونا جلوريا ، يتعهد الصبى بأن يتلو ألف صلاة ربانية وألف صلاة للعنداء . وهو يوضّح أن السبب وراء مثل هذا المقدار الضخم هو أنه كان متخلفا أصلا عن الوفاء بنذور النّعَم السابقة ويقصد بالألفى صلاة أن يُسدّد « كل شيء» :

ألف ، ألف ، ألف ! كنتُ بحاجة إلى مقدار يكفى لسداد كافة المتأخرات . ربما تضايق الرب للغاية لإهمالى ورفض أن يُصغى إلى بدون نذر بمبلغ كبير من المال . . . كنتُ فكّرتُ تفكيرا عميقا في طريقة لمحو ديني الروحيّ . لم أجد أيّ عملة أخرى يمكن بها ، مع الاحترام الواجب لرغبتي ، سداد الدين بكامله وإقفال دفاتر حسابات ضميرى دون عجز (الفصل ٢٠) .

وبطبیعة الحال فإن كل هذا الخطاب المصرفی (البنكی) لایتعلق بسلعة مسعّرة ما بل تتعلق بسلعة لاتقدّر بشمن - روح بنتینیو . وهو یُبیّن هذا بمجلاء عندما یوضّح أنه كان بوسعه أن یتفاوض علی العقد بتلاوة مائة قدّاس غیر أن التورط فی مثل هذا العدد الكبیر من القدادیس كان سیساوی تقریبا أن یصیر قسیّسا : « وقد تتعدّد القدادیس ؛ وربحا أمكنها مرة أخری أن ترهن روحی » (الفصل ۲۰).

وكما في حالة أمه ، يجرى وصف سعادة بنتينيو بلغة اليانصيب . فهو يرى حلما يكرر بصورة ساخرة تجربة حميه المستقبلي مع اليانصيب . ورغم أنه يكسب دخلا متواضعا جدا ، استطاع پادوا أن يشترى البيت المجاور لبيت آل سانتياجو لأنه كسب الجائزة الكبرى في يانصيب ( الفصل ١٦ ) . غير أن ورقة پادوا خاسرة في حلم بنتينيو . ويشكو والد كابيتو من أن : « من المحتمل أن عجلة اليانصيب تحطمت ؛ فمن المستحيل ألا تكون ورقته كسبت الجائزة الكبرى . وبينما كان يتكلم ، كانت كابيتو تعطيني ، بعينيها ، كل الجوائز كبرى وصغرى . وأعظم هذه كان لابد من إعطائها بالفم » ( المفصل ٦٣ ) .

وبكل من المعنى المجازى والحرفى يعزو بنتينيو إلى المال قوة سحرية تقريبا . ذلك أن المال فى نظره يشترى مالا يمكن أن يشتريه المال عادة . وعندما يقترح چوزيه دياس زيارة للبابا لالتماس الإعفاء لبنتينيو فإنه يقدم تعبيرا مكررا مبتذلا يلخص الموقف الذى مؤداه أن النقود يمكنها أن تشترى السعادة : « الذى يملك لساناً يسافر إلى روما ، واللسان فى حالتنا هو النقود » ( الفصل ٩٥ ) .

ويجرى المرة تلو المرة تمييز الفتـرة البريئة المفعـمة بالأمل فى علاقـة بنتينيو وكابيـتو بالندرة المالية . ويُسمَع صياح بائع حلوى جوز الهند المتجول ،

« ایکی ، یابنت یاصغیرة ، ابکی الله معك أی نقود ، ابکی » لیس معك أی نقود ، ابکی » ( الفصل ۱۸ )\*

عندما تقاسم الشابان الصغيران آمالهما بقوة ، ويشير إلى أمنياتهما الصريحة وإحباطاتهما بعبارات النقود .

وقبل الرحيل من المعهد الدينى وقبل زواج بنتينيو وكاپيتو ، يجرى تصوير الشخصيتين الرئيسيتين للرواية بوصفهما مدينين يحاولان أن يسدد ا بالكامل ديناً مرعباً . وبعد الزواج ، يبدو أن الدين قد تم الوفاء به بالكامل وأن الشخصيتين الرئيسيتين للرواية تغدوان في الوضع المعاكس كصاحبي مدخرات ويدفعان نقدا ومقدماً مقابل صفقاتهما الروحية .

ويوضح الرواى هذا الانقلاب فيما يتحدث عن تلهّفهما هـو وكابيتو على الطفل : «لم يأت . طلبتُه كابيتو في صلواتها . أكثر من مرة ضبطت نفسى أتلو صلوات وأطلبه . لم يعـد الحال كـما كـان عندما كنت طفـلا ؛ الآن ، أدفع مقـدّمًا ، مـثل إيجار البـيت

<sup>\*</sup> يحيل المؤلف إلى الفصل ١٧ والصحيح هو الوارد أعلاه - المترجم ،

(الفصل ١٠٤). وإلى جانب الانقلاب من وضع المدين / إلى وضع المدخر ، يبدأ حدوث انقلاب تهكمى في معنى النقود . ووفقا لجون كينيث جالبرايث فإن "أغلب الأشياء في الحياة - السيارات ، الخليلات ، السرطان - هامة فقط لأولئك الذين يملكونها . وعلى العكس من ذلك فإن النقود هامة على حد سواء لأولئك الذين يملكونها ولأولئك الذين لا يملكونها " ( ٦ ) . وربما كان بوسعه أن يضيف أنه رغم أن أهمية النقود متساوية عند " الأغنياء " و " الفقراء " إلا أن المعنى الذي يعلقونه عليها قد يكون مختلفا تماما . ويمثل بنتينيو حالة في صميم الموضوع . وإذا تحدثنا متجازيا فإنه قبل زواجه مرهون . غير أن النقود ترمز إلى آماله في السعادة . وبعد الزواج ، ديونه مُسدَّدة ولكن النقود التي يملكها الآن تبدأ في اكتساب تداعيات المرارة والقلق .

والاستشهاد السابق بخصوص الرغبة في طفل ، والذي يقدّم فيه بنتينيو النقود دون أن يكون واثقا من أنه سيتلقَّى شيئا ما في المقابل ، مشال على هذا المعنى التهكمي الجديد المرتبط بالنقود . والفصل المعنون « عشرة جنيهات استرلينية » مثال جيد آخر . ففي هذا الفصل سرحت كابيتو بفكرها بينما كان بنتينيو يُلقى عليها درسا عن النجوم . وتوضّح كابيتو أنها كانت تراجع في ذهنها حسابات صفقة مالية أجرتها في وقت سابق من ذلك اليوم . وكانت قد اشترت عشرة جنيهات استرلينية بمدخرات من مصاريف بيتها :

<sup>«</sup> کل هذا ؟ » .

<sup>«</sup> ليس كثيرا ، مجرد عشرة جنيهات . هذا ما استطاعت زوجتك البخيلة توفيره في شهور عديدة » ، ختمت وهي تخشخش الذهب في يدها .

<sup>«</sup> مَن كان الوسيط ؟ »

<sup>«</sup> صديقك إسكوبار » .

<sup>«</sup> کیف لم یقل لی أی شیء ؟ »

<sup>«</sup> حدث هذا اليوم فحسب » .

« کان هنا ؟ »

« قبل عودتك إلى البيت بقليل . لم أذكر ذلك خشية أن تشك في شيء ما » ( الفصل ١٠٦ ) .

وعلى السطح تبدو هذه الواقعة العرضية مناسبة سارة . فهى تبين فيما يظهر أن كابيتو ربة بيت ذات ضمير حى ومتحمسة للتوفير وإسعاد زوجها (تعزيزاً للاستقرار المنزلى) . وقيامها بشراء الجنيهات الاسترلينية خطوة مالية حكيمة ، فهى تقوم بتحويل عملة غير مستقرة نسبيا إلى عملة يعتمد عليها أكثر بكثير (تعزيزا للاستقرار المالى) . وهى تبدو سارة لطبيعة بنتينيو المحافظة بصفة جوهرية ، ذلك أن وجود تغطية ضد التضخم إنما هو على كل حال تغطية ضد تقلبات العملة (تعزيزا للاستقرار الزمانى) . ويقول الراوى إنه أراد « تبديد ضعف مقدار الذهب على هدية ما تذكارية » (الفصل ١٠١) .

غير أن هذه الصفقة ، في تناقض تهكمي مع هذه المظاهر السعيدة ، التي تنسجم مع المعنى الإيجابي للنقود في القسم الأول من الرواية ، تحمل بعض المعاني السلبية للغاية وهي مسئولة عن إثارة غيرة بنتينيو . ذلك أن كاپيتو فعلت شيئا ما خلف ظهر زوجها ، بما في ذلك السماح بدخول إسكوبار البيت في غيابه . وكما سبقت الإشارة فإن التبادل الوهمي للنقود بين بنتينيو وكاپيتو عندما كانا طفلين كانت له معان إضافية في نظر بنتينيو . ولن يكون من غير المعقول للتبادل الحقيقي الفعلي بين كاپيتو وإسكوبار أن يحمل تلك المعاني الإضافية ذاتها . وربما كان هناك إيحاء جنسي للصفقة يُنذر بالاتهام المرير من جانب بنتينيو لزوجته . لقد ظل الزوج « يدفع » لكي يكون له طفل . فقد تكون الزوجة بمعني ما قد حصلت على « دَفْعة » بعملة أكثر فعالية من شخص ما آخر (٧) .

وربما كان لدى بنتينيـو بصورة لا واعية ، بعد أن صار متـزوجا وناجحا ، حنين إلى تلك الفـتـرة من حيـاته التي رأى أنه كـان فيـها مــدينـاً . ويبدو أن أن تدوينه الموســيقي

وترديده العاطفى ( الفصل ١١٠ ) لأغنية بائع حلوى جوز الهند ( الفصل ١٨ ) ، بالإضافة إلى تعهده بالا ينسى الأغنية أبدا (١١٤ ) ، تُوضّح جميعا اشتياقه إلى سعادة « الفقر » البريئة .

ومع اقتراب ذروة الارتياب القائم من جانب بنتينيو فإنه يشترى السم ليقتل نفسه . وهو يشير إلى ذلك الشراء بلهجة التهوين على أنه وديعة بنكية ضخمة : « الصيدلية انهارت ، هذا صحيح ؛ المالك صار صاحب بنك وبنكه يزدهر » (الفصل ١٣٤) . ومن جديد نرى أن بنتينيو قد تغير من الدين إلى الغنى لكننا نرى أن نقوده لا تشترى الآن الحيوية والحب ، بل النقيض . وهو يلجأ مرة أخرى إلى استعارة اليانصيب ، وهذه المرة بمعنى تهكمي ومعاكس : « عندما وجدت نفسي مع الموت في جيبي أحسست كأني فرنت لتوى بالجائزة الكبرى - لا ، فرحة أعظم ؛ ذلك أن جائزة اليانصيب تتبدد ، أما الموت فلا » (الفصل ١٣٤) .

وعندما يصير حزقيال شابًا ، يأتى من أوروبا ليزور سانتياجو وبعد قليل يطلب منه أن يمدّه بالنقود ليسافر إلى الشرق الأدنى فى بعثة أثرية . وفى سياق سرّد هبته لحزقيال ، يوضّح دون كارمورو إدراكه التهكمى للتبادل بين الخائن والمَخُون وهو ما جرى التلميح إليه فقط فى سياق واقعة الجنيهات الاسترلينية : « وعدتُ بإمداده بالنقود اللازمة ، وأعطيتُه فى نفس المكان والزمان مقدَّماً على النقود المطلوبة . قلتُ لنفسى إن إحدى النتائج المترتبة على الجبّ المسروق من الأب هى أننى أعطيتُ النقود من أجل علم آثار ( = أركبولوجيا ) الابن . وكان الأجدر بى أن أعطيه الجذام » ( الفصل ١٤٥ ) . ويبدو سانتياجو أكثر من سعيد بأن يعطى حزقيال النقود اللازمة لرحلته وليس فقط لأنه كان يفضل ألأ يراه أبدا بعد ذلك . فهناك شيء ما من اللعنة في الهبة (٨) . ويقدم كازمورو النقود ، متمنياً في الوقت ذاته أن يصاب الشاب بالجذام ويموت .

وهذا المال - السحر المعاكس مناقض تماما في أهداف لما لاحظناه في بداية العمل . وعندما كان صبيًا ، يعطى بنتينيو صدقة لشحاذ بالأمل المتقد في أن عمله هذا سينقذ روحه

من مطهر العذاب المؤقت لنذر ويضمن له الحياة والحب . وعندما يصبح رجلا متقدما في السنّ ، يعطى النقود " لشحاذ " من نوع آخر ، هذه المرة مع تمنّى اللعنة . والأمنيان كلتاهما تُقبُلان ، لكن ليس بنفس الدرجة . والحقيقة أن النقود قادرة على أن تشترى لبنتينيو وكابيتو الحيوية والمشاركة اللتين يبغيانهما للغاية . غير أن تلك الهبة ، مثل جائزة البانصيب ، " تتبدد " . كما أن النقود تبدو قادرة على أن تُوقع اللعنة المهلكة على حزقيال ، إذ أنه يموت أثناء أسفاره ، رغم أن ذلك ليس بسبب الجذام ( الفصل ١٤٦ ) . واللعنة أقوى من العلاج لأن " الموت لا يتبدد " .

## التهكم الرمزي : الكتب والنقود والحداثة

في ولاء بنتو سنتياجو للعقلية الفتيشية ، يبدو اختياره للكتب والنقود كعلاجين تهكميا للغاية . وتميل العقول السحرية إلى أن تكون عقولا غير متعلمة ( بلا كتب ) bookless bookless . وكما أوضح العديد من العلماء الاجتماعيين والنقاد ، يزدهر الفكر السحري على الشفاهية . ويشير ظهور معرفة القراءة والكتابة إلى اضمحلال الأسطورة والسحر وميلاد الثقافة المتقدمة الحديثة ( ٩ ) . وفي هذا الضوء ، يبدو أن اللجوء الاستحواذي من جانب الراوى إلى الكتب كهروب مجدد من الحياة المعاصرة لا يحقق الهدف منه . والنقود أيضا سمة أساسية للحداثة ، وكلما كان المجتمع حديثا ومتطورا أكثر ، كان نظامه النقدى أكثر تعقيدا وتطورا . وتميل المجتمعات البدائية إلى أن تكون غير نقدية moneyless ، ومكتفية ذاتيا أكثر ، أو معتمدة على المقايضة أكثر من اعتمادها على شبكات التجارة المعقدة التي تجعلها النقود ممكنة (١٠) . ويختار سانتياجو كإكسيرات له ضد العصر الحديث رموز العالم الحديث ذاتها . ويبدو هذا الاختيار مشابها لمحاولة إطفاء نار بصب الزيت عليها . وبعيدا عن الهروب من الحداثة ، يصير سانتياجو المشئدود إلى الكتاب سجينا لها بالأحرى .

## خاتمة جوهرأم غياب ؟

فى الفصل الأول ، قدمت إلى القارىء ما نسميه بالمجازات الأربعة الرئيسية - الاستعارة ، والكناية ، والتضمين ، والتهكم - باعتبارها مجموعة من « القواعد التحويلية » القادرة على إحداث التحوير من الأسطورة إلى القصة الواقعية الحديثة . وكان الجانب الأكبر من مناقشتى اللاحقة محاولة لتحديد وظيفة هذه المجازات كعناصر تسمح بتوافق بعيد بين رواية دون كازمورو وأسطورة البحث .

وهناك استقطاب نحو هذه الوسائل البلاغية الأربع . فالاستعارة تقف عند أحد الطرفين لتشدّ على التشابه . وحيثما سادت الاستعارة في الرواية يكون من المكن حدوث درجة أكبر من الاقتراب من الأسطورة . وهنا تُمنح الشخصية الرئيسية أبعادًا بطولية وترتدى مظاهر تكافؤ مع النماذج الأصلية الأسطورية الجبارة . ويقف مجاز التهكم على الطرف الآخر ليشدّ على الاختلاف . ويُوسّع الخطاب التهكمي المسافة بين الأسطورة ورواية دون كارمورو ، لأن ذلك الخطاب يلفت النظر إلى افتقار بنتينيو إلى القدرة البطولية . أما الكناية والتضمين فإنهما يقفان في مكان ما وسط هذا الاستقطاب ويبدو أنهما يحققان من حيث وظيفتهما توازنا نسبيا من الاختلاف والتشابه (١) .

ورغم أن كافة هذه المجازات تقوم بدورها إلى درجة ما فى الدعامات الأسطورية للرواية فإن المجازين اللذين كرست لهما جُل اهتمامى هما الاستعارة والتهكم . وأعتقد أن هذا ليس وليد المصادفة . ذلك أن رواية دون كازمورو تقيم استقطابا بين الخطاب الأسطورى الاستعارى ، الذى يربط الراوى نفسه من خلاله بالنماذج الأصلية الخالدة ، والخطاب التهكمى الذى يأخذ فى سياقه فى اعتباره حداثة عشوائية دائمة التغير . كما أنه

ليس وليد المصادفة أن كافة فصول كتابى قد انتهت بمناقشة التهكم . وسانتياجو - الراوى الواعى بذاته والميال إلى الاعتراف والذكى - أكثر من مستعد لتسجيل تقييم مرير لوقوعه العاجز في شرك العالم المعاصر غير المضياف . وهو يقوم بهذا بصورة متزايدة عندما يصل إلى أواخر الكتاب . ومن الناحية البنائية ، تنتهى الرواية بقلب تهكمى لنموذج رحلة البحث .

وقد يبدو أن هذه السمة المميزة الأخيرة المتمثلة في المتهكم تضع رواية دون كازمورو مباشرة ضمن الاتجاه العام للأدب الحديث ، بعيدا عن الأبطال ونحو اللا أبطال ، وبعيدا عن مثالية الجواهر نحو تشاؤم النسبية ورحلات البحث العبثية . غير أنني أشك في أن من الممكن تصنيف دون كازمورو بكل هذه البساطة . ومن الجلي أن بنتينيو لا يتسق مع النموذج الأصلى الذي يحدد به نفسه في بداية الأمر . كذلك من الجلي أن العالم الذي ينتمي إليه بعيد تماما عن جزيرة مثالية للأحلام . لكن هل يدعو الكشف التهكمي لمشل ينتمي إليه بعيد تماما عن جزيرة مثالية للأحلام . لكن هل يدعو الكشف التهكمي لمشل النيافر إلى نفي للجواهر ؟ والواقع أن مفهوم الجواهر ومفهوم النسبية يتعرضان على السواء للتدقيق المتشكك للتهكم .

وتتمثل طريقة تُحقّق بها الرواية هذا الموقف المتحفظ في جعل اعتراف راويها بالنسبية اعترافا عقائديا . وطوال الرواية نجد بنتينيو جوهرى النزعة . وبوصفه شخصية رئيسية في قصة الرواية ، يحاول بصورة متماسكة تعريف نفسه ضمن نَسنَ أبوى يُضفى الطابع المثالى على النماذج البطولية والسيطرة السلطوية كطريقة في حلّ المشكلات . أما بوصفه راويًا فإن سانتياجو يلجأ مرارا وتكرارا إلى اللغة البطولية لوصف نفسه . ومع ذلك فمن الجلى لكلّ من القارىء والراوى نفسه أن الواقع بعيد تماما عن هذا الجوهر الأسطورى الذي جرى إضفاء طابع مثالى عليه . غير أن هذا الاعتراف لا يعنى تخلّى الراوى عن الجواهر بل يشكّل بالأحرى اعتناقا ظاهرى التناقض لجوهرية سلبية .

وهو يصوّر كابيتـو كتجسيد لهذا الجـوهر المقلوب . ووفقاً له فإنها حوريّة مـتغيرّة -

مرنة ، وغير مخلصة ، ومستبدة . وتبدو عيناها اللتان مثل مدّ البحر وكأنهما ترمزان إلى هُوَّة الغياب (٢) . وكاپيتو ، بالإضافة إلى ذلك ، صورة مصغَّرة للعالم بأكمله ؛ وتؤكد النظرة الشاملة لسانتياجو نفس عدم التماسك النسبوى الطابع . على أن الراوى ، الذى يظل يحتفظ ببقية حماس بطولي ، يذهب بعيدا في تأكيد هذه النسبية إلى حد أنه يضفى عليها طابع الجوهر . وتوضَّح الإدانة الأخيرة لكاپيتو في الفصل الأخير أن :

مايبقى هو اكتشاف ما إذا كانت كاپيتو جلوريا موجودة من قبل داخل كاپيتو ماتا كافايوس ، أم تحولت هذه الكاپيتو إلى الأخرى كنتيجة لحادث ما عرضى . ولو علم يشوع بن سيراخ ، بنوبات غيرتى الأولى ، لقال لى ، كما فى أصحاحه ، الآية ١ : « لا تكن غيورا على امرأتك حتى لا تشرع فى خداعك بالمكر الذى تعلمته منك » . لكننى لا أعتقد أن الأمركان كذلك ، وستوافقنى أنت . وإن كنت تذكر كاپيتو الطفلة ، سيكون عليك أن تُقرّ بأن الواحدة كانت داخل الأخرى ، مثل الثمرة داخل قشرتها .

حسنًا ، مهما كان الحل ، يبقى شيء واحد هو خلاصة الخلاصات ، وبقية البقية : إدراك أن حبّى الأول وصديقى الأعظم ، وكل منهما يحبنى إلى ذلك الحدّ ، وكل منهما محبوب منى إلى ذلك الحدّ ، كان مقدّرا عليهما أن يتحالفا ويخدعانى ( الفصل ١٤٨ ) .

والكلمات الأخيرة للرواية تأكيد حول جوهر كاپيتو . إن طبيعتها الخائنة ، فيما يقول سانتياجو ، ماثلة في صميم جوهرها ذاته ، « مثل الثمرة داخل قشرتها » . ومنطلقًا من تجربته مع كاپيتو يوجّه اتهاماً ضد القدر نفسه : «كان مقدّرا عليهما أن يتحالفا ويخدعاني» . وهكذا فإن بيانه الختامي لا يمثل مجرد شكوى حول زوجته ، بل يمثّل نظرة إلى العالم . ونحن نرى أن كارمورو لا يعترف فقط بالواقع الظاهر لعالم مجرّد من الجواهر ، فهو يدين بصورة متناقضة ظاهريا النسبية الحديثة باعتبارها شيئا مقدّرا وبالتالي جوهريا في حد ذاته .

ولأن فكرة النسبية يجرى تأكيدها بصورة عقـائدية فإنها مطروحة للنقاش بصورة تهكمية . ولأن الباقى الوحيد من كافة الجواهر هو النسبية فإن فكرة الجواهر مطروحة أيضا للشك .

ويتمثل أحد « استنتاجاتى » ، إذن ، فى أنه رغم أن الرواية حول الإبستمولوچيا ، إلا أن من الصعب إن لم يكن من المستحيل الخروج باستنتاجات إبستمولوچية من رواية دون كازمورو . والراوى مُدان بأنه يلوى عنق المنطق وهو ينتهى إلى تأكيد موقف إطلاقى وموقف لا إطلاقي فى الوقت نفسه .

ويرتبط دفاع سانتياجو عن المبادىء الجوهرية ارتباطا مباشرا برغبته فى أن تكون كاييتو صادقة ومخلصة . وهو ، باعتراف ، « مخدوع » . وبسبب هذا « الخداع » فإنه يدافع عن النسبية ، فى ارتباطها بعدم إخلاص كاييتو . غير أن من المفارقات أن الحالة التى يقدمها ذاتها ليس لها سوى صحة نسبية للغاية . ذلك أنه يمكننا أن نرى إمكانية إخلاص كاييتو وراء كافة أدلة الاتهام هذه . ولهذا فلا مناص من الشك فى أية فلسفة قد يقدمها راوينا لأن أدلته المؤيدة مبنية على أساس كاييتو ، وسواء أكان مصيبا أم مخطئا فإنه « مخدوع » .

ويتمثل « استنتاج » آخر في أن الحروج بأى نوع من الاستنتاج الأيديولوجي مشكوك فيه أيضا . إن سعى الراوى إلى إلغاء الزمن بعودته إلى النماذج الأصلية البطولية البدائية وبتشييئه الاستعارى للمرأة قابل للمطابقة مع أيديولوچية تتجنب التقدم وتحاول إضفاء الشرعية على السيطرة والقمع (٣) . ويمكن للمرء أن يعتبر أن هذه هي أيديولوچية الرواية . غير أن من الصعوبة بمكان أن نفعل هذا عندما نتذكر أن أحد المعانى المكنة للفظة «كارمورو» wrong - headed (١٤) وماذا عن تمرد كاپيتو ضد مثل هذه السيطرة هذه النظرة الرجعية إنما هي موضوع للتهكم . وماذا عن تمرد كاپيتو ضد مثل هذه السيطرة الأبوية ؟ من شأن ذلك أن يُوحى بأيديولوچية مناقضة ، تُحبّد مبدأ الحرية والمساواة وتُهاجم التقاليد الجائرة والأدوار الاجتماعية . ويبدو أن الرواية تُوحى بهذه الأيديولوچية

الأكثر راديكالية ، ولكن يظهر أنها تقلل من شأنها في الوقت ذاته . ذلك أن كابيتو ، إن كانت روجة مخلصة ، ستكون ضحية أكثر منها بطلة أيديولوچية . فالحقيقة أن هويتها كمتمردة في سبيل قضية أيديولوچية إنما تتوقف ، على الأقل إلى حدّ ما ، على كونها رانية لأننا نميل إلى أن ننظر إلى رناها على أنه فعل تأكيد للذات وإفلات من التبعية الأبوية . ومن المفارقات أنه لا يمكننا التسليم بهذه الأيديولوچية الأكثر راديكالية ما لم نقنم ، كقراء ، برفض هذه الأيدويولوچية ذاتها ، منسجمين مع قراءة أبوية ومؤيدين لشهادة سَرْد سانتياجو . وقد نتبني قراءة أكثر راديكالية ، مناقضة لشهادة سانتياجو ، فنحكم بأن كابيتو بريئة . غير أننا إن فعلنا ذلك فإن الأيديولوچية الداخلية للرواية ستبدو أقل راديكالية بكثير ، لأن كابيتو ستكون في هذه الحالة روجة مخلصة وضحية وأقل عدوانية بكثير في معارضة سيطرة بنتينيو .

وقد تبنّت رواية دون كازمورو ، المنشورة في مستهل هذا القرن ، ثيمة الزنا ، إحدى الثيمات المفضلة للرواية الواقعية في القرن التاسع عشر ، وصبغتها بعالم حقيقي من الأسئلة التي صارت تشكل الهموم الرئيسية للقرن العشرين . ويتمحور العديد من هذه الأسئلة حول موضوع الجواهر . هل هناك أم ليس هناك شيء جوهري في البشر أو في علاقات كل منهم بالآخر وبالكون ؟ وتطرح الرواية أسئلة مرتبطة بذلك حول الأدب : هل المعنى النّصي محدد أم أنه ليس كذلك ؟ وإذا كانت رواية دون كازمورو تقول لنا شيئا فإنه يبدو أنها تقول لنا إن هذه الأسئلة ليست لها على الأقل في الظروف الراهنة أية إجابات واضحة .

وكما سبق وأوضحت فى الفصل السادس فإن بنتينيو وكاپيتو أقرب ما يكونان إلى بعضهما البعض عندما يعترفان بشرط الندرة فى حياتهما . وبمجرد إشباع حاجاتهما فى مجالات شتى ، يبدأ زواجهما يعانى من مشكلات . وبصورة تهكمية فإن الحلول ، وبوجه خاص « الحل » النهائى الذى يقدمه بنتينيو للغز كاپيتو ، تؤدى إلى الدمار . وقد

يبدو أن هذا الظرف يتضمن أن الزواج كان سيبقى لو أن الندرة ظلت بطريقة ما . وينطبق هذا التضمين على مستويات أخرى للمعنى في هذا العمل .

وتدور رواية دون كارمور وحول نواحى نقص عديدة ، غير أن إحدى أهم نواحى النقص هذه تتمثل فى نقص المعرفة . والافتقار إلى المعرفة ، المعترف به بما هو كذلك ، يحث على الأسئلة والبحث المجازف . وهو فى كثير من الأحيان ترياق للأمان الزائف والعقائدية ويميل إلى تشجيع الحل الوسط . وكثيرا ما يؤدى الاقتناع بامتلاك المعرفة إلى تعزيز السيطرة ، وانغلاق العقل ، والحماقة .

وباعتبارها علامة فاصلة فى مجال الإبهام الأدبى ، قلد يبدو أن رواية دون كازمورو تتفادى كافةالتأكيدات . غير أننى أعتقد أن هناك رسالة إيجابية تتضمنها القصة التى لم تروها الرواية عن زواج الحل الوسط الذى لم يحدث . ويبدو أنها تقول لنا إن الأحكام تكون فى أفضل أحوالها عندما يجرى تكوينها على أساس مؤقت للغاية . وبمعنى ما فإن طرح الأسئلة هو الإجابة .

## إشارات

#### Introduction

- 1. For a more detailed synopsis of Machado's life and works, see Helen Caldwell. Machado de Assis: The Brazilian Master and His Novels (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1970) or Renard Pérez, "Esboço biografico," in Machado de Assis, Obra completa, vol. 1, ed. Afrânio Coutinho (Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1985), 67–92.
- 2. R. Magalhães Jr.. Vida e obra de Machado de Assis, vol. 4 (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1981), 104.
- 3. Frank Kermode. The Sense of an Ending: Studies in the Theory of Fiction (New York: Oxford University Press. 1967), 97.
- 4. Tony Tanner, Adultery in the Nouel: Contract and Transgression (Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press, 1979), 11–12.
- 5. Tanner, 12. The novels are La nouvelle Héloïse (Rousseau); Die Wahlverwandtschaften (Goethe): Madame Bouary (Flaubert); Anna Karenina (Tolstoy); Effi Briest and Unwiederbringlich (Fontane): Le rouge et le noir (Stendahl); La femme de trente ans, La muse du département. Gobseck. and La Duehesse de Langeais (Balzac); The Scarlet Letter (Hawthorne): The Awakening (Chopin); The Age of Innocence (Wharton): One of Our Conquerers (Meredith); Orley Farm (Trollope): Jude the Obscure (Hardy); The Good Soldier (Ford): and Lady Chatterley's Louer (Lawrence); plus the two by Machado.
- 6. Quoted in Irving Howe. The Idea of the Modern in Literature and the Arts (New York: Horizon, 1967), 18.
- 7. Carlos Fuentes. La nueva narrativa hispenoamericana (Mexico City: Joaquín Mortiz, 1969), 13.
- 8. See John Gledson. The Deceptive Realism of Machado de Assis: A Dissenting Interpretation of Dom Casmurro (Liverpool: Liverpool Monographs in Hispanic Studies, 1984).

- 9. See, for example, João Pacheco, O realismo, vol. 3 of A literatura brasileira (Rio de Janeiro: Cultrix, 1965), 60-64; Dieter Woll, Machado de Assis (Braunschweig: Westermann, 1972), 34-42; and Parke Renshaw, "O humor em laiá Garcia e Brás Cubas," Luso-Brazilian Review 9 (1972): 13-20.
- 10. Fuentes, 24-27.
- 11. Fuentes, 11.
- 12. Fuentes, 12.
- 13. Fuentes, 14.
- 14. Fuentes, 25.
- 15. Fuentes, 30.
- 16. Fuentes, 24.
- 17. Kermode, 104.
- 18. Kermode, 105.
- 19. Kermode, 104.
- 20. Kermode, 113.
- 21. See Maria Luisa Nunes, The Craft of an Absolute Winner: Characterization and Narratology in the Novels of Machado de Assis (Westport, Conn.: Greenwood Press, 1983), 64-87. The concept of the "implied author" is from Wayne Booth, The Rhetoric of Fiction (Chicago: University of Chicago Press, 1961).

#### Chapter One

- 1. Machado de Assis, Dom Casmurro, in vol. 1 of Obra completa, ed. Afrânio Coutinho (Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1985). Translations of the passages are from Helen Caldwell's translation, Dom Casmurro (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1966). No translation can perfectly capture the nuances or structure of the original language. Consequently, the exact wording of Caldwell's very good translation occasionally seems anomalous in light of certain points I want to make. In these rare cases (chapters 3, 32, 37, 64, 132, 134, and 148) I have taken the liberty of amending. Except where otherwise noted, translations of citations from all other sources are my own.
- 2. Massaud Moisés, "Machado de Assis e o realismo," Anhembi 35, No. 105 (1959): 469-79.
- 3. Moisés, 476.
- 4. For convincing support of the idea that Machado included realistic geographic detail in his works, see Waldir Ribeiro do Val, Geografia

- de Machado de Assis (Rio de Janeiro: São José, 1977). In The City in Brazilian Literature (Rutherford, N.J.: Fairleigh Dickinson University Press, 1982), Elizabeth Lowe concludes that "Assis's rendering of the city stands as a peak of literary achievement, not only in the evolution of nineteenth-century urban fiction, but in the entire course of Brazilian city writing" (88–89).
- 5. Moisés, 476. For similar opinions on the absence of local color, see Moysés Vellinho, Machado de Assis: histórias mal contadas e outros assuntos (Rio de Janeiro: São José, 1960), 13-34; and Agrippino Grieco, Viagem em torno a Machado de Assis (São Paulo: Martins, n.d.), 76-78. A recent and at times quite convincing argument for Dom Casmurro as exterior realism primarily concerned with contemporary politics is John Gledson, The Deceptive Realism of Machado de Assis: A Dissenting Interpretation of Dom Casmurro (Liverpool: Liverpool Monographs in Hispanic Studies, 1984).
- 6. Moisés, 476.
- 7. Charles Baudelaire, "Le peintre de la vie moderne," In Œuvres Complètes (Paris: Gallimard, 1961), 1163.
- 8. See Eugênio Gomes, "O testamento estético de Machado de Assis," in Machado de Assis (Rio de Janeiro: São José, 1958), 175–215, a kind of catalog of mythic motifs in Esaú e Jacó; Winifred H. Osta and Michael Fody, III, "The Anima Figure in the Later Novels of Machado de Assis," Kentucky Romance Quarterly 26 (1978): 67–79, an overview with some discussion of Dom Casmurro; Affonso Romano de Sant'Anna, Análise estrutural de romances brasileiros (Petrópolis: Vozes, 1973), 116–52, a discussion of the "suporte mítico" of Esaú e Jacó; and Donaldo Schüler, Plenitude perdida: uma análise das sequências narrativas no romance Dom Casmurro de Machado de Assis (Porto Alegre: Movimento, 1978), a structural analysis according to the theory of Vladimir Propp and the most complete treatment to date of mythic elements in the novel.
- 9. Bernice Slote, ed. introduction to Northrop Frye et al., Myth and Symbol: Critical Approaches and Applications (Lincoln: University of Nebraska Press, 1963), v.
- 10. Northrop Frye, Anatomy of Criticism: Four Essays (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1957), 136-38.
- 11. See, for example, Eric Gould, Mythical Intentions in Modern Literature (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1981), 15-31; Robert E. Scholes, Structuralism in Literature: An Introduction (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1974), 118-27; Tzvetan Todorov, Introduction à la littérature fantastique

- (Paris: Seuil, 1970), 13-27; and K. K. Ruthven, Myth (London: Methuen, 1976), 19-21.
- 12. See Ruthven's criticism of this tendency, 80-81.
- 13. See Daphne Patai, Myth and Ideology in Contemporary Brazilian Fiction (Rutherford, N.J.: Fairleigh Dickinson University Press, 1983), 76.
- 14. See Juan Villegas, La estructura mítica del héroe en la novela del siglo XX (Barcelona: Planeta, 1973), 29-30.
- 15. See, for example, Elizabeth Closs Traugott and Mary Louise Pratt, Linguistics for Students of Literature (New York: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1980), 24-29.
- 16. For general notions on generative grammar, see Traugott and Pratt, 12–19; and Noam Chomsky, *Language and Mind*, enl. ed. (New York: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1972), 24–64.
- 17. Susanna Egan, Patterns of Experience in Autobiography (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1984), 14.
- 18. Paul John Eakin, Fictions in Autobiography: Studies in the Art of Self-Invention (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1985), 3.
- 19. Enylton de Sá Rego, "The Epic, the Comic and the Tragic: Tradition and Innovation in Three Late Novels of Machado de Assis," Latin American Literary Review 14:27 (1986): 19-34.
- 2(). Helen Caldwell, Machado de Assis: The Brazilian Master and His Novels (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1970), 102–10.
- 21. Joseph Campbell, The Hero with a Thousand Faces (New York: World, 1956), 30; Northrop Frye, Fables of Identity: Studies in Poetic Mythology (New York: Harcourt, Brace & World, 1963), 15–19; and Vladimir Propp, Morfología del cuento, trans. Lourdes Ortiz (Madrid: Fundamentos, 1977), 31–74.
- 22. Campbell, 30.
- 23. Campbell, 49–246.
- 24. See Hayden White's discussion of myth, history, the four major tropes, and Frye's four major genres in *Tropics of Discourse:* Essays in Cultural Criticism (Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press, 1978), 51–80.

#### Chapter Two

1. The most extensive work so sar is Dirce Cortes Riedel, O tempo no romance machadiano (Rio de Janeiro: São José, 1959). This

contains (197-209) a review of criticism on the subject up to the year of its publication. More recent works are Ione de Andrade. "Machado de Assis e Proust: aproximações," Estado de São Paulo (Lit. Suppl.), 2 August 1969, 6; Thiers Martins Moreira, Visão em vários tempos: 1 (Rio de Janeiro: São José, 1970); Hennio Birchal Morgan, "As personagens e o tempo no Esaú e Jacó," Minas Gerais (Lit. Suppl.), 28 December 1974, 4-5; Christopher Eustis, "Time and Narrative Structure in Memórias póstumas de Brás Cubas," Luso-Brazilian Review 16 (1979):18-28; Paula K. Speck, "Narrative Time and the 'Defunto Autor' in Memórias Póstumas de Brás Cubas," Latin American Literary Review 9 no. 18 (1981):7-15; Maria Luisa Nunes, The Craft of an Absolute Winner: Characterization and Narratology in the Novels of Machado de Assis (Westport, Conn.: Greenwood Press, 1983). 88-116, and "Time and Allegory in Machado de Assis' Esau and Jacob," Latin American Literary Review 11, no. 21 (1982):27-38; Jack Schmitt and Lorie Ishimatsu, translator's introduction to Machado de Assis, The Devil's Church and Other Stories (Austin: University of Texas Press, 1977), xii-xiii; David T. Haberley, Three Sad Races: Racial Identity and National Consciousness in Brazilian Literature (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), 80–86; and Afrânio Coutinho's introduction to Machado's Obra completa, vol. 1 (Rio de Janerio: José Aguilar, 1962), 49-51.

- 2. Riedel, 194.
- 3. See Tony Tanner, Adultery in the Novel: Contract and Transgression (Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press, 1979), 11–24.
- 4. See Mircea Eliade, The Myth of the Eternal Return or, Cosmos and History, trans. Willard R. Trask (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1954), 34-92; as well as his The Sacred and the Profane: The Nature of Religion, trans. Willard R. Trask (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1964), 68-72, 107. In Primitive Mentality, trans. Lilian A. Clare (Boston: Beacon Press, 1966), 93-94, Lucien Lévy-Bruhl also postulates an alinear, nonobjective perception of time as a mode of perception for the primitive mind. For him this appears to be the way primitives understand time, while for Eliade primitive minds exist in a tension between linear and alinear time, with a preference for the latter. Franz Boas, in The Mind of Primitive Man, rev. ed. (New York: Macmillan, 1938), 226-52, does not discuss primitive man's perception of time per se, but suggests his reaction against chronological time by discussing his essential conservatism. He says primitive man is primarily emotional rather than rational and finds emotional stability in custom and tradition. The primitive resists change because of the affective dissonance it brings. According to Boas, the historicism or changeability of modern

- civilization is the result of the triumph of reason over the emotions. For a discussion of some ideological implications of the cultivation of origins, see Daphne Patai, Myth and Ideology in Contemporary Brazilian Fiction (Rutherford, N.J.: Fairleigh Dickinson University Press, 1983), 64-69
- 5. See George Lakoff and Mark Johnson, Metaphors We Live By (Chicago: University of Chicago Press, 1980), 3-13, 41-44.
- 6. Machado de Assis, Memórias póstumas de Brás Cubas, in vol. 1 of Obra completa, ed. Afrânio Coutinho (Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1985), 519-20.
- 7. See Susanne K. Langer, Philosophy in a New Key: A Study in the Symbolism of Reason, Rite and Art (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1942), 144-70.
- 8. Donaldo Schüler, Plenitude perdida: uma análise das seqüências narrativas no romance Dom Casmurro de Machado de Assis (Porto Alegre: Movimento, 1978), 17–18. Schüler also associates the house with the cosmos and calls its rebuilding a manifestation of the creation myth.

#### Chapter Three

- 1. See Robert E. Ornstein, On the Experience of Time (Middlesex: Penguin, 1969), 38.
- 2. Northrop Frye, Fables of Identity: Studies in Poetic Mythology (New York: Harcourt, Brace & World, 1963), 15–17.
- 3. Maud Bodkin, Archetypal Patterns in Poetry: Psychological Studies in Imagination '1934; rpt. London: Oxford University Press, 1965), 89.
- 4. See Bodkin, 26-60; Joseph Campbell, The Hero with a Thousand Faces (New York: World, 1971), 90-94.
- 5. Donaldo Schüler also discusses the novel's structure as a life/death cycle. See *Plenitude perdida: uma análise das seqüências narrativas no romance* Dom Casmurro de Machado de Assis (Porto Alegre: Movimento, 1978), 56-59.
- See Boris Tomashevsky, "Thematics," in Russian Formalist Criticism: Four Essays, trans. and ed. Lee T. Lemon and Marion D. Reis (Lincoln: University of Nebraska Press, 1965), 68.
- 7. See Bodkin, 47-48.
- 8. See Northrop Frye, Anatomy of Criticism: Four Essays (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1957), 203-6.

- 9. Frye, Anatomy, 146.
- 10. See Schüler, 55, 65.
- 11. See Bodkin, 52.
- 12. Joaquim-Francisco Coelho identifies this fluctuation, characterizing Bentinho as a person with "um temperamento tímido e indeciso, oscilando entre o pensar e o agir, entre a vontade de poder e a impotência da vontade," and analyzes a specific example of this behavior in "Um processo metafórico de Dom Casmurro," Revista Iberoamericana 36 (1970):465-72.

#### Chapter Four

- Machado de Assis, "Advertência da primeira edição," in Ressurreição, vol. 1 of Obras completas (Rio de Janeiro: Jackson, 1962),
   The orthography in this and other citations from the Jackson editions has been modernized.
- 2. Machado de Assis, "Advertência de 1874," in A Mão e a luva, vol. 2 of Obras completas (Rio de Janeiro: Jackson, 1962), n.p.
- 3. Machado de Assis, *Critica literária*, vol. 29 of *Obras completas* (Rio de Janeiro: Jackson, 1962), 160.
- 4. Machado de Assis, Critica, 159.
- 5. Machado de Assis, Critica, 162-63.
- 6. Machado de Assis, Crítica, 163.
- 7. Machado de Assis, Crítica, 171.
- 8. The theme of jealousy has been studied from various angles. See Charles Param, "Jealousy in the Novels of Machado de Assis," Hispania 53 (1970):198–206, for an overview of several studies. Critics have tended to concentrate on the effects of jealousy, for example, Bentinho's jealousy makes him unreliable as a narrator, or have simply mentioned jealousy as a point of comparison between works. Param explores the causes of jealousy but looks into the author's biography rather than into the works themselves for these causes. Here we propose to place jealousy within a broad perspective by considering it as one of several effects of an underlying value system within the novel.
- 9. See, for example, J. J. Bachofen, Myth, Religion, and Mother Right, trans. Ralph Manheim (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1967), 69–120; Bronislaw Malinowski, The Father in Primitive Psychology (London: Basic English, n.d.), all 93 pp.; Erich Neumann, "The Moon and Matriarchal Consciousness," in

Augusto Vitale et al., Fathers and Mothers: Five Papers on the Archetypal Background of Family Psychology (Zurich: Spring Publications, 1973), 40-63; and Erich Fromm, The Forgotten Language: An Introduction to the Understanding of Dreams, Fairy Tales and Myths (New York: Rinehart, 1951), 204-9. The approaches used by these four writers are complementary. Bachofen attempts to prove the historicity of a matriarchal society before the rise of patriarchal ones. According to Franz Boas (see preface, xi), that theory has been almost universally discredited. But Joseph Campbell (introduction, xxv-xxviii) says his findings remain valid for what they reveal about the profound psychological laws at the basis of mythology. Malinowski's work is a case study of a matrilineal society in the Trobriand Islands near New Guinea. Discussion of patriarchy is introduced by way of contrast. Neumann's is a psychological discussion, concentrating on perceptual biases of both systems. Fromm's approach is closest to that of this study in that it uses the concepts of patriarchy and matriarchy as a theoretical construct for analyzing myths and literature

- For discussion of matriarchal and patriarchal conceptions of the hero, see Carol Pearson and Katherine Pope, The Female Hero in American and British Literature (New York: Bowker, 1981), 3-15; and Annis Pratt, Archetypal Patterns in Women's Fiction (Bloomington: Indiana University Press, 1981), 167-78.
- 11. See also Sylvio Rabello, Caminhos da provincia (Recife: Imprensa Universitária da Universidade do Recife, 1965), 15-23. Rabello correctly affirms that Capitu places a high value upon maternity. He identifies Bentinho's position as one of traditional bourgeois values and notes the values' "residuos patriarcais" (patriarchal residues). By implication, he attributes many of the matriarchal values to Capitu but by and large concentrates upon her rather vaguely defined "feminilidade" (femininity), which he says is fighting to cast off the shackles of male domination and eventually triumphs, with "a vitória da mulher sobre o homem, da seminilidade sobre a masculinidade" (the victory of woman over man, of femininity over masculinity). Rabello's "victory" is based upon the assumption that Capitu deliberately betrayed her husband in order to fulfill her maternal instincts: "Ela acabou traindo este homem. Mas de nenhum modo ela traiu a si mesma à sua feminilidade gloriosamente feita para a fecundação" (She ended up betraying this man. But in no way did she betray herself—her femininity, gloriously created for procreation). However, if the equally plausible hypothesis is true that Capitu remained faithful to Bentinho and was but the victim of his excessive jealousy, there seems to be less of a case for a victory. As

this study will attempt to show, both parties in a sense achieve a "victory" by adhering at all costs to their principles, but the victory for both sides has extremely high costs and might even be considered a mutual defeat.

John Gledson, The Deceptive Realism of Machado de Assis: A Dissenting Interpretation of Dom Casmurro (Liverpool: Liverpool Monographs in Hispanic Studies, 1984), concurs that "the patriarchal norm [in Bentinho's family] remains in operation, even when the father is dead: indeed, when he is dead, its results are yet more destructive than if he were alive" (60).

- 12. See Kéith Ellis, "Technique and Ambiguity in 'Dom Casmurro,' " Hispania 45 (1962):436-40.
- 13. Neumann, 41-45.
- 14. For example, Bentinho says he envies Escobar's strong arms. On this occasion, Escobar invites him to go swimming, saying, "O mar amanhā está de desafiar a gente" (The sea tomorrow will be a challenge—chap. 118), but Bentinho declines.
- 15. Bentinho is not satisfied until according to his perception he receives such a confession. He says he was almost to conclude he was the victim of a "grande ilusão" when Ezequiel runs into the room. Both he and Capitu look involuntarily at Escobar's portrait on the wall. He corcludes, "A confusão dela fez-se confissão pura" (Her confusion amounted to pure confession—chap. 139).
- 16. Helen Caldwell points out this etymologic dimension in the name but sees it as a reference to Bentinho's "belief in a special relationship with God," rather than as a mark of a general domineering nature. See *Machado de Assis: The Brazilian Master and His Novels* (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1970), 145–46.
- 17. See, for example, an "authoritarian" viewpoint in E. D. Hirsch. Jr., Validity in Interpretation (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1967), 1-23; and a contrary viewpoint in Jonathan Culler, Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistics and the Study of Literature (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1975), 116-18, 241-54.

#### Chapter Five

- 1. See Northrop Frye, Anatomy of Criticism: Four Essays (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1957), 33-34.
- 2. C. G. Jung, "Archetypes of the Collective Unconscious," in *The Collected Works of C. G. Jung*, vol. 9, part 1, trans. R. F. C. Hull, ed. Herbert Read et al. (New York: Pantheon, 1959), 24-25.

- 3. See Eugênio Gomes, O enigma de Capitu: ensaio de interpretação Rio de Janeiro: José Olympio, 1967), 102; Winifred Osta and Michael Fody, III, "The 'Anima Figure' in the Later Novels of Machado de Assis," Kentucky Romance Quarterly 26 (1979):73-75; and Donaldo Schüler, Plenitude perdida: uma análise das seqüências narrativas no romance Dom Casmurro'de Machado de Assis (Porto Alegre: Movimento, 1978), 52.
- 4 According to Linhares Filho, this sexual dimension is the underlying meaning of the metaphor and the novel. See A metáfora do mar no Dom Casmurro (Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1978), 61–83. I accept his findings but not to the exclusion of other levels of meaning as he seems to advocate.
- C. G. Jung, "Concerning the Archetypes, with Special Reference to the Anima Concept," in *The collected Works of C. G. Jung.* vol. 9, part 1, trans. R. F. C. Hull, ed. Herbert Read et al. (New York: Pantheon, 1959), 71–72.
- 3. See Joseph Campbell, The Hero with a Thousand Faces (New York: World, 1956), 120-26, 246.
- 7. See Paul B. Dixon; Reversible Readings: Ambiguity in Four Modern Latu: American Novels (University: University of Alabama Press, 1985), 51-52, for mention of several metonymies connecting Capitu with writing.
- 8. See Jonathan Culler, Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistics and the Study of Literature (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1975), 139–40.
- 9. This is one of the main ideas of Helen Caldwell, The Brazilian Othello of Machado de Assis: A Study of Dom Casmurro (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1960).
- 10. Schüler, 52, points out Machado's allusion to Camōes' Thetis and discusses the tradition of alluring and destroying sea goddesses. He also calls the scene of "A denúncia" (chap. 3), in which D. Glória and other members of the household discuss Bentinho's future, a kind of "concílio dos deuses." This council is an important part of the Odyssey, the Iliad, and of course, Os Lusiadas.
- 11. Spelling in earlier editions confirms that the novel refers to Adamastor's Thetis, and not Tethys, wife of Ocean, who had three thousand children. In modern Portuguese both names are spelled the same. See also Massaud Moisés, note on 223 to Machado de Assis, Dom Casmurro, 2nd ed. (São Paulo: Cultrix, n. d.)
- 12. Luís de Camões, Os Lusiadas, ed. Frank Pierce (Oxford: Oxford University Press, 1973), 122.

- 13. See Schüler, 62: "Com a reflexão de Marcolini, o conflito particular da narrative adquire dimensões universais. Na autobiografia reflete-se a história."
- 14. For a review of criticism on the novel's ambiguity, see Dixon, 28-29, 161-62.

#### Chapter Six

- 1. See Northrop Frye, Anatomy of Criticism: Four Essays (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1957), 186-95.
- 2. James George Frazer, The Golden Bough: A Study in Magic and Religion, abridged ed. (New York: Macmillan, 1951), 12-14, 43-55.
- 3. Frazer, 12, 12-43.
- 4. See Henrique Howens Post, "El autor brasileño. Machado de Assis y el mito de Sísifo," trans. Pilar Gómez Bedate, Revista de cultura brasileña 1, no. 3 (1962):185-95.
- 5. See A. H. Quiggin, The Story of Money (London: Methuen, 1958), 1.
- 6. John Kenneth Galbraith, Money, Whence it Came, Where it Went (Boston: Houghton Mifflin, 1975), 5.
- 7. Linhares Filho discusses the sexual suggestiveness of money in A metafora do mar no Dom Casmurro (Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1978), 92–122.
- 8. For an interesting discussion of the underlying aggressiveness of gift-giving, see Marcel Mauss, The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies, trans. Ian Cunnison (Glencoe, Il).: Free Press, 1954), especially 62.
- 9. See Walter J. Ong, Orality and Literacy: The Technologies of the Word (London: Methuen, 1982), 29; Jack Goody, The Domestication of the Savage Mind (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), 146-51; and Marshall McLuhan, The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man (Toronto: University of Toronto Press, 1962), 20-23.
- 10. See Quiggin, 2-5.

#### **Epilogue**

1. See Kenneth Burke, A Grammar of Motives (New York: Prentice-Hall, 1945), 503-17.

- 2. See Paul B. Dixon, Reversible Readings: Ambiguity in Four Modern Latin American Novels (University: University of Alabama Press, 1985), 52–55.
- 3. See Daphne Patai, Myth and Ideology in Contemporary Brazilian Fiction (Rutherford, N.J.: Fairleigh Dickinson University Press, 1983), 76.
- 4. See Helen Caldwell, The Brazilian Othello of Machado de Assis: A Study of Dom Casmurro (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1960), 2.

### ببليوجرافيا

- Andrade, Ione de. "Machado de Assis e Proust' aproximações." Estado de São Paulo (Lit. Suppl.), 2 August 1969, p. 6.
- Assis, Machado de. "Advertência da primeria edição." In Ressurreição.

  Vol. 1 of Obras completas. Rio de Janeiro: Jackson, 1962.
- . "Advertência de 1874." In A mão e a luva. Vol. 2 of Obras completas. Rio de Janeiro: Jackson, 1962.
- \_\_\_\_\_. Crítica literária. Vol. 29 of Obras completas. Rio de Janeiro: Jackson, 1962.
- \_\_\_\_\_. The Devil's Church and Other Stories. Trans. Jack Schmitt and Lorie Ishimatsu. Austin: University of Texas Press, 1977.
- \_\_\_\_\_. Dom Casmurro. 2nd ed. Ed. Massaud Moisés. São Paulo: Cultrix, n. d.
- \_\_\_\_\_. Dom Casmurro. Trans. Helen Caldwell. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1966.
- \_\_\_\_\_. Obra completa. Vol. 1. Ed. Afrânio Coutinho. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1985.
- Bachofen, J. J. Myth, Religion, and Mother Right. Trans. Ralph Manheim. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1967.
- Baudelaire, Charles. "Le peintre de la vie moderne." In Œuvres complètes, 1158-68. Paris: Gallimard, 1961.
- Boas, Franz. The Mind of Primitive Man. Rev. ed. New York: Mac-millan, 1938.
- Bodkin, Maud. Archetypal Patterns in Poetry: Psychological Studies in Imagination. 1934; rpt. London: Oxford University Press, 1965.
- Booth, Wayne. The Rhetoric of Fiction. Chicago: University of Chicago Press, 1961.
- Burke, Kenneth. A Grammar of Motives. New York: Prentice-Hall, 1945.

- Caldwell, Helen. The Brazilian Othello of Machado de Assis: A Study of Dom, Casmurro. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1960.
- \_\_\_\_\_. Machado de Assis: The Brazilian Master and His Novels. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1970.
- Camões, Luís de. Os Lusiadas. Ed. Frank Pierce. Oxford: Oxford University Press, 1973.
- Campbell, Joseph. The Hero with a Thousand Faces. New York: World, 1956.
- Chomsky, Noam. Language and Mind. Enl. ed. New York: Harcourt, Brace and Jovanovich, 1972.
- Coelho, Joaquim-Francisco. "Um processo metafórico de Dom Casmurro." Revista Iberoamericana 36 (1970):465-72.
- Culler, Jonathan. Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistics and the Study of Literature. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1975.
- Dixon, Paul B. Reversible Readings: Ambiguity in Four Modern Latin American Novels. University: University of Alabama Press, 1985.
- Eakin, Paul John. Fictions in Autobiography: Studies in the Art of Self-Invention. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1985.
- Egan, Susanna. Patterns of Experience in Autobiography. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1984.
- Eliade, Mircea. The Myth of the Eternal Return or, Cosmos and History. Trans. Willard R. Trask. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1954.
- Ellis, Keith. "Technique and Ambiguity in 'Dom Casmurro.'" His-pania 45 (1965):436-40.
- Eustis, Christopher. "Time and Narrative Structure in Memórias póstumas de Brás Cubas." Luso-Brazilian Review 16 (1979): 18–28.
- Frazer, James George. The Golden Bough: A Study In Magic and Religion. Abridged ed. New York: Macmillan, 1951.
- Fromm, Erich. The Forgotten Language: An Introduction to the Understanding of Dreams, Fairy Tales and Myths. New York: Rinehart, 1951.

- Frye, Northrop. Anatomy of Criticism: Four Essays. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1957.
- \_\_\_\_\_. Fables of Identity: Studies in Poetic Mythology. New York: Harcourt, Brace and World, 1963.
- \_\_\_\_\_, et al. Myth and Symbol: Critical Approaches and Applications. Lincoln: University of Nebraska Press, 1963.
- Fuentes, Carlos. La nueva narrativa hispanoamericana. Mexico City: Joaquín Mortiz, 1969.
- Galbraith, John Kenneth. Money, Whence it Came, Where it Went. Boston: Houghton Mifflin, 1975.
- Gledson, John. The Deceptive Realism of Machado de Assis: A Dissenting Interpretation of Dom Casmurro. Liverpool: Liverpool Monographs in Hispanic Studies, 1984.
- Gomes, Eugênio. O enigma de Capitu: ensaio de interpretação. Rio de Janeiro: José Olympio, 1967.
- \_\_\_\_\_. Machado de Assis. Rio de Janeiro: São José, 1958.
- Goody, Jack. The Domestication of The Savage Mind. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
- Gould, Eric. Mythical Intentions in Modern Literature. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1981.
- Grieco, Agrippino. Viagem em torno a Machado de Assis. São Paulo: Martins, n.d.
- Haberley, David T. Three Sad Races: Racial Identity and National Consciousness in Brazilian Literature. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
- Hirsch, E. D., Jr. Validity in Interpretation. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1967.
- Howe, Irving. The Idea of the Modern in Literature and the Arts. New York: Horizon, 1967.
- Jung, C. G. "Archetypes of the Collective Unconscious." In *The Collected Works of C. G. Jung.* Vol. 9, part 1. Trans. R. F. C. Hull. Ed. Herbert Read et al., 3-41. New York: Pantheon, 1959.
- . "Concerning the Archetypes, with Special Reference to the Anima Concept." In *The Collected Works of C. G. Jung.* Vol. 9, part 1. Trans. R. F. C. Hull. Ed. Herbert Read et al., 54-74. New York: Pantheon, 1959.
- Kermode, Frank. The Sense of an Ending: Studies in the Theory of Fiction. New York: Oxford University Press, 1967.

- Lakoff, George, and Mark Johnson. *Metaphors We Live By.* Chicago: University of Chicago Press; 1980.
- Langer, Susanne K. Philosophy in a New Key: A Study in the Symbolism of Reason, Rite and Art. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1942.
- Lévy-Bruhl, Lucien. Primitive Mentality. Trans. Lilian A. Clare. Boston: Beacon, 1966.
- Linhares Filho. A metáfora do mar no Dom Casmurro. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1978.
- Lowe, Elizabeth. The City in Brazilian Literature. Rutherford, N.J.: Fairleigh Dickinson University Press, 1982.
- Magalhães Jr., R. Vida e obra de Machado de Assis. 4 vols. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1981.
- Malinowski, Bronisław. The Father in Primitive Psychology. London: Basic English, n.d.
- Mauss, Marcel. The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies. Trans. Ian Cunnison. Glencoe, Ill.: Free Press, 1954.
- McLuhan, Marshall. The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. Toronto: University of Toronto Press, 1962.
- Moisés, Massaud. "Machado de Assis e o realismo." Anhembi 35, no. 105 (1959):469-79.
- Moreira, Thiers Martins. Visão em Vários tempos: 1. Rio de Janeiro: São José, 1970.
- Morgan, Hennio Birchal. "As personagens e o tempo no Esaú e Jacó." Minas Gerais (Lit. Suppl.), 2º December 1974, 4-5.
- Neumann, Eric. "The Moon and Matriarchal Consciousness." In Augusto Vitale et al. Fathers and Mothers: Five Papers on the Archetypal Background of Family Psychology, 40-63. Zurich: Spring Publications, 1973.
- Nunes, Maria Luisa. The Craft of an Absolute Winner: Characterization and Narratology in the Novels of Machado de Assis. Westport, Conn.: Greenwood Press, 1983.
- \_\_\_\_\_. "Time and Allegory in Machado de Assis' Esau and Jacob."

  Latin American Literary Review 11, no. 21 (1982):27-38.
- Ong, Walter J. Orality and Literacy: The Technologies of the World. London: Methuen, 1982.
- Ornstein, Robert E. On the Experience of Time. Middlesex: Penguin, 1969.

- Osta, Winifred H., and Michael Fody, III. "The Anima Figure in the Later Novels of Machado de Assis." Kentucky Romance Quarterly 26 (1978):67-79.
- Pacheco, João. O realismo Voi. 3 of A literatura brasileira. Rio de Janeiro: Cultrix, 1965.
- Param, Charles. "Jealousy in the Novels of Machado de Assis." Hispania 53 (1970):198-206.
- Patai, Daphne. Myth and Ideology in Contemporary Brazilian Fiction. Rutherford, N.J.: Fairleigh Dickinson University Press, 1983.
- Pearson, Carol, and Katherine Pope. The Female Hero in American and British Literature. New York: Bowker, 1981.
- Post, Henrique Howens. "El autor brasileño. Machado de Assis y el mito de Sísifo." Trans. Pilar Gómez Bedate. Revista de Cultura Brasileña 1, no. 3 (1962):185-95.
- Pratt, Annis, Archetypal Patterns in Women's Fiction. Bloomington: Indiana University Press, 1981.
- Propp, Vladimir. Morfología del cuento. Trans. Lourdes Ortiz. Madrid: Fundamentos, 1977.
- Quiggin, A. H. The Story of Money. London: Methuen, 1958.
- Rabello, Sylvio. Caminhos da província. Recife: Imprensa Universitária da Universidade de Recife, 1965.
- Rego, Enylton de Sá. "The Epic, the Comic and the Tragic: Tradition and Innovation in Three Late Novels of Machado de Assis." Latin American Literary Review 14, no. 27 (1986):19–34.
- Renshaw, Park. "O humor em laiá Garcia e Brás Cubas." Luso-Brazilian Review 9 (1972):13-20.
- Riedel, Dirce Cortes. O tempo no romance machadiano. Rio de Janeiro: São José, 1959.
- Ruthven, K. K. Myth. London: Methuen, 1976.
- Sant'Anna, Affonso Romano de. Análise estrutural de romances brasileiros. Petrópolis: Vozes, 1973.
- Scholes, Robert E. Structuralism in Literature: An Introduction. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1974.
- Schüler, Donaldo. Plenitude perdida: uma análise das seqüências narrativas no romance Dom Casmurro de Machado de Assis. Porto Alegre: Movimento, 1978.
- Speck, Paula K. "Narrative Time and The 'Defunto Autor' in Memórias póstumas de Brás Cubas." Latin American Literary Review 9, no. 18 (1981):7–15.

- Tanner, Tony. Adultery in the Novel: Contract and Transgression. Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press, 1979.
- Todorov, Tzvetan. Introduction à la littérature fantastique. Paris: Seuil, 1970.
- Tomashevsky, Boris. "Thematics." In Lee T. Lemon and Marion D. Reis, trans, and ed. Russian Formalist Criticism: Four Essays, 61–95. Lincoln: University of Nebraska Press, 1965.
- Traugott, Elizabeth Cross, and Mary Louise Pratt. Linguistics for Students of Literature. New York: Harcourt, Brace Jovanovich, 1980.
- Val, Waldir Ribeiro do. *Geografia de Machado de Assis.* Rio de Janeiro: São José, 1977.
- Vellinho, Moysés. *Machado de Assis. histórias mal contadas e outros assuntos.* Rio de Janeiro: São José, 1960.
- Villegas, Juan *La estructura mítica del héroe en la novela del siglo XX*.

  11. accelona: Planeta, 1973.
- White, Hayden. Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism. Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press, 1978.
- Woll, Dieter. Machado de Assis. Braunschweig: Westermann. 1972.

## فهرس المحتويات

| ٥   | • تنـویه                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------|
| ٧   | • ملخمل                                                    |
| 4   | <ul> <li>رائعة الإبهام</li></ul>                           |
| 11  | <ul> <li>مدخل إلى القرن العشرين</li> </ul>                 |
| 17  | <ul><li>علامة فاصلة في أمريكا اللاتينية</li></ul>          |
| ۱۸  | - بناة الأنساق والشكاكون الأنساق والشكاكون                 |
| 24  | • الفصل الأول : الأسطورة ونتحولاتها                        |
| Y £ | * الواقعية واللاواقعية                                     |
| **  | * نقد الأسطورة : قابليته للتطبيق وحدوده                    |
| ۳.  | * أجرومية » للأدب الجرومية » المؤدب                        |
| 44  | * نموذج السرد البطولي                                      |
|     | * أسطورة البحث البحث                                       |
| ٣٨  | * التحوّلات الأدبية في دون كازمورّوالأدبية في دون كازمورّو |
| 49  | <ul><li>الاستعارة</li></ul>                                |
| ٤٠  | - الكناية                                                  |
| ٤١  | التضمي <i>ن</i>                                            |
| ٤٢  | - التهكم                                                   |
| ٤٣  | * التهكم في صميم بناء الرواية                              |
|     |                                                            |

| عبميد |                                                   |
|-------|---------------------------------------------------|
| وع    | الفصل الثاني: إلغاء الزمن                         |
| ٤٥    | * الزمن بوصفه « تنيّنًا » الزمن بوصفه « تنيّنًا » |
| ٤٩    | * أسلحة العقلية البدائية                          |
| ٥٠    | - الحسب                                           |
| ٥١    | - الإنجساب                                        |
| ٥٣    | - الطقس                                           |
| ٥٧    | * الحداثة والتحرر من الأوهام                      |
| 71    | • الفصل الثالث: الميلاد والموت والميلاد الجديد    |
| 77    | * إيقاع كالمدّ والجوز                             |
| ٦٣    | * أبعاد معجسازية                                  |
| ٦٣    | * الميلاد الجديد وبناء حبكة الرواية               |
| ٧٤    | * دورة التقدم – التراجع                           |
| ۸٠    | * الميلاد الجديد التهكمي                          |
| ۸۳    | • الفصل الرابع: الأمومية والأبوية                 |
| ٨٦    | * الـ « ين » Yin والـ « يانج » Yang في رحلة البحث |
| ۸٩    | * التعارض والتوليف في الرواية                     |
| 9 £   | <ul><li>* بنتینیو کرب آسرة</li></ul>              |
| 97    | * كاپيتو كـــأم رئيسة                             |
| 1 • • | <ul><li>* فسشل التوفسيق</li></ul>                 |
| ۱۰۳   | * قراءة ميتا – أدبية أدبية                        |

| 4-7-4-4 |                                              |
|---------|----------------------------------------------|
| 1 - 9   | • الفصل الخامس: رحلة عبر عينين مثل ملا البحر |
| 11+     | * البحث والرحلة البحرية المجازية             |
| 117     | * كاپيتــو ونموذج « أنيما »                  |
| ۱۱۸     | * التضمين : كاپيتو كعالم مصغر                |
| 119     | * أســفـــار في التناص                       |
| 170     | * بحث إبستمولوچى                             |
| 1 77    | • الفصل السادس؛ رموز النخالاص                |
| 1 7 7   | * مزيد من البدائية: السحر والأدوية           |
| 149     | * الكتاب بوصفه إكسيراً                       |
| 140     | * النقود بوصفها طلسمًا حديثًا                |
| 124     | * التهكم الرمزى: الكتب والنقود والحداثة      |
| 120     | • خانهــــة: جوهــر أم غياب؟                 |
| 101     | • إشـــارات                                  |
| ۱٦٣     | • بېليوجرافيا                                |

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رقم الإيداع ٢٤٦٦ / ١٩٩٧

الترقيم الدولى (8 - 992 - 235 - 977 - 1.S.B. N. 977 - 235



# النف الفي المادة

## Retired Dreams

Dom Casmurro, Myth and Modernity PAUL B. DIXON

رغم أن دون كارمورو ، رواية غنية الطبقات ، تعالج مسائل مثل الإيمان ، والحقيقة ، والمعرفة ، والفن ، والدين ، والسياسة ، فهى فى المحل الأول قصة حب بين صبى (بنتو) وصبية (كابيتو) . وبعد أن يتغلب الحب على التحدى الكبير الأول (وكان نذرًا دينيًا نذرته أم الصبى ، وكان يتناقض مع تفتح وتحقق وانتصار قصة الحب) ، يدمره التحدى الكبير الثانى (الشك فى إخلاص كابيتو) ، ويتحول الصبى العاشق إلى دون كازمورو (المنسحب إلى داخل نفسه) الذي يروى قصة الحب بعد أربعين سنة .

وكتاب الأسطورة والحداثة بحث للأدب بوصفه تحويلاً للأسطورة من حيث طبيعة هذا التحويل وتجلياته ووسائله وقواعده ، من خلال تطبيق نقد الأسطورة على رواية دون كارمورو . والأسطورة قصة تتألف من موتيفات كلية عبر ثقافية تتمثل في نماذج أصلية ، وتتضمن حقائق أو معتقدات بشأن الحياة ، والموت ، والخير ، والشر . وهكذا يغدو مفهوم الأسطورة ، المرتكز على النماذج الأصلية ، ومفهوم التعبير الأدبى ، بوصفه تحويلاً أو تحويراً للأسطورة ، وسيلتين لدراسة كليات وجزئيات الأدب . ويساعد هذان المفهومان في تحديد طبيعة الاهتمامات التي تشارك فيها رواية دون كازمورو الأدب العالمي العظيم ، وفي تحديد كيف تكشف هذه الكليات عن نفسها بأسلوب قائم بذاته ، وكذلك في تفسير بعض الثنائيات المفاهيمية الهامة في هذه الرواية : الجوهري النمبي ، والبدائي ضد الحديث ، وغير الواقعي ضد الواقعي ، حيث يا العنصر الأول في كل ثنائية مع المكون الأسطوري البدائي ، والعنصر الثان الواقع المعاصر الذي يجري تصويره .